

And the second second

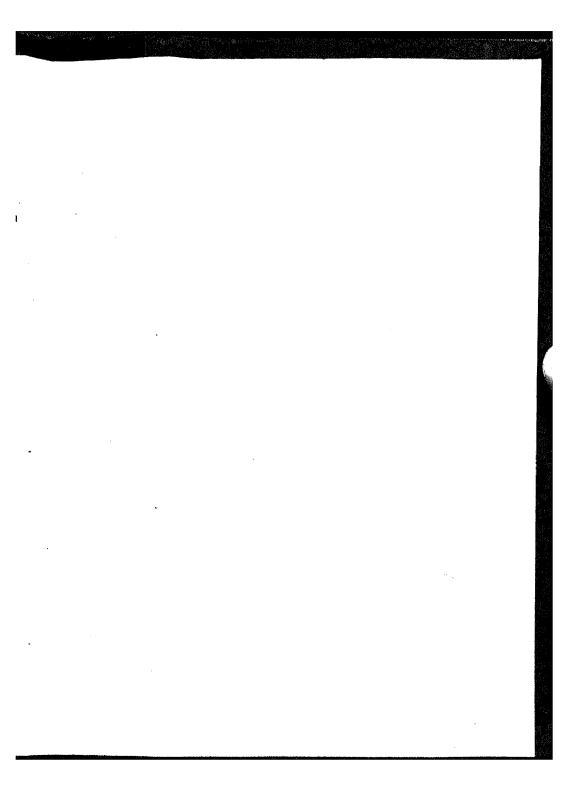

.

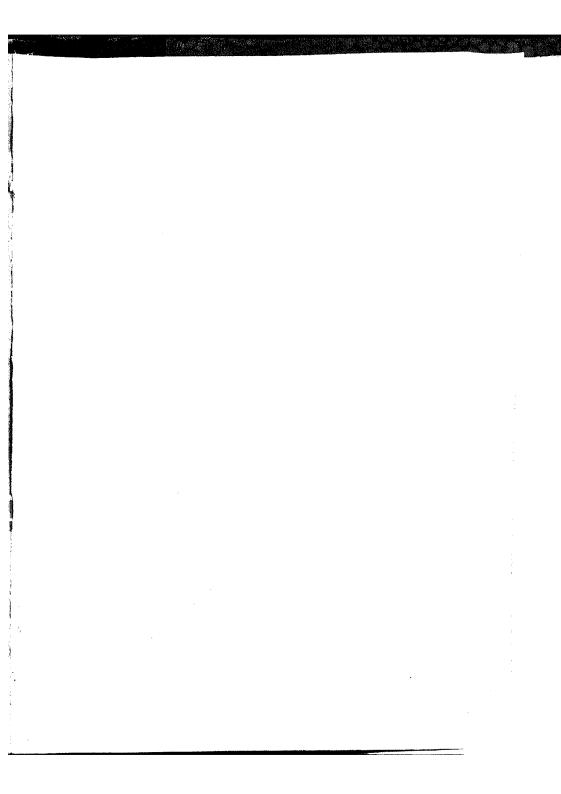

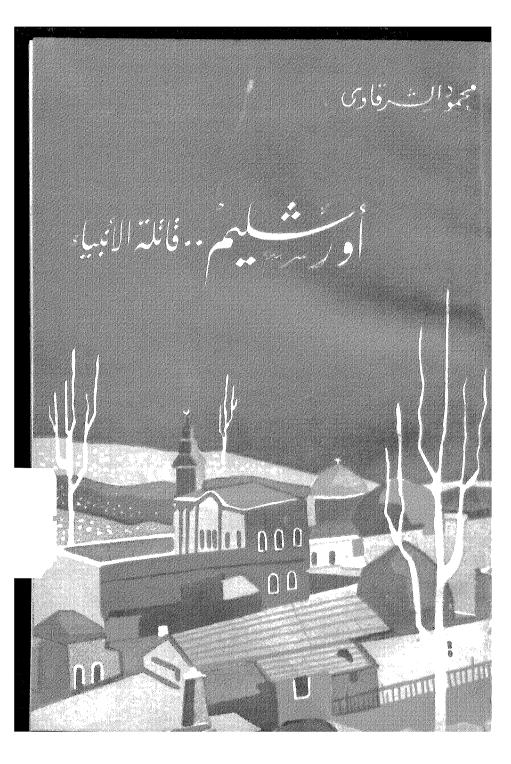

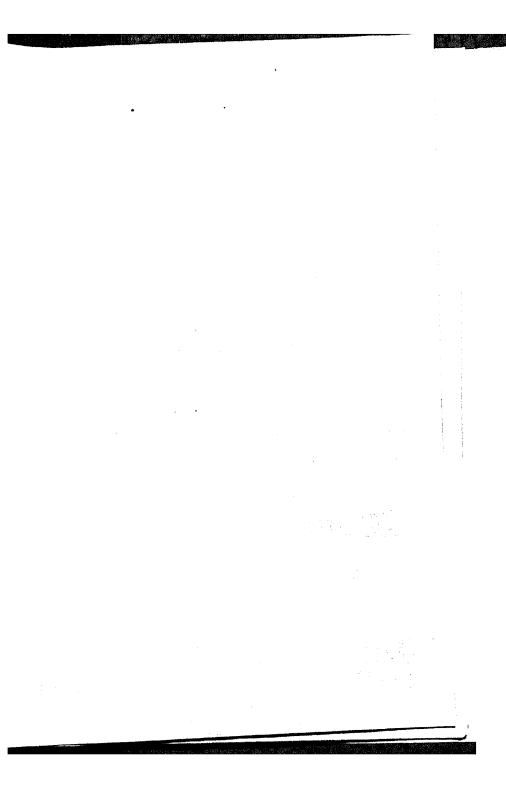

ورسيسهم .. فائلة الائبياء 88%. 94 42 تأليف مجرد اليث رقاوي الهيئة العامة لكتبة الأسكندرية وقم النصنيف 956.9442 رقم النسجيل: 23.3

> مسائد الطبيع والنسر مكتبة الأنج لوالمرسية مد شايع عتمد فسريد والتساح

المطبعة الفنية المدسية

## 

| مفحف | ý       |                            |
|------|---------|----------------------------|
| 0    |         | قدمة                       |
| 4)   |         | أورشليم في التاريخ         |
| 7,14 |         | قبتلة الأنبياء             |
| ۸۱   |         | • یحیی بن زکریا            |
| 48   |         | • المسيح                   |
| 14   | ىل الله | -<br>إسرائيل الجسد وإسرائب |

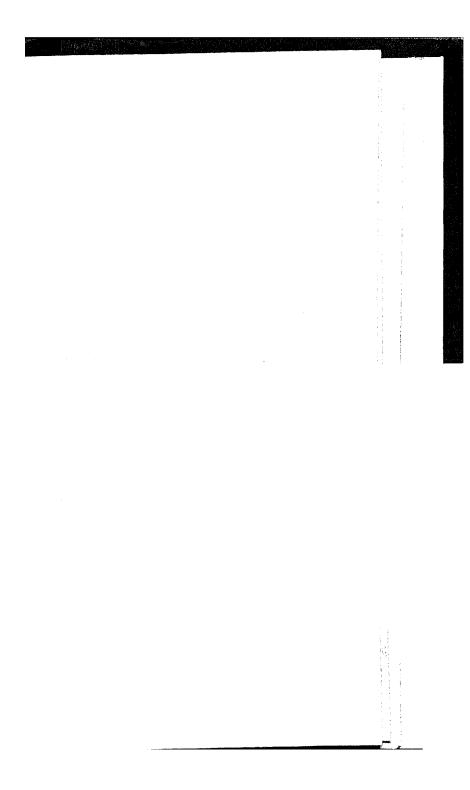

## مقتسامة

الحق أقول لكم . . . .

إن الصهيونية -- وهي حركة عنصرية -- خطر على العالم كله ، وليس على العرب وحدهم .

ولنقرأ مماً — أيها القارىء العزيز — هذه الـكلمات. .

[نحن شعب الله المختار ، بل نحن البشر على الصورة التي تركزت في مخيلة الله .

إن كل عبقرية العقل الإنساني كامنة في رؤوسنا .

ذَكَاؤِنَا مَتِصَلَ فَى نَفُوسَنَا ، فَذَكَاؤُنَا وَلَدَ مَعْنَا .

ولم یکن کذکاء باقی البشر . . .

إن الناس جميماً لا يبصرون إلا موضع أقدامهم .

أما نحن فنستطيع أن ننفذ إلى المستقبل ، ونحكم على الأشياء كا سوف تكون .

ولهذا شاءت لنا الطبيعة أن نسود العالم ونسيطر عليه .

ولن نسود قطراً واحداً ، ولا دولة واحدة ، وإنما سنسود العالم بأسره .

وسنخضع أوربا جميعها، وتحيلها إلى ولايات صغيرة تخضع لحكمنا. وسنتخذ برلين عاصمة لنا ، وسنفزو آسيا وأفريقيا ، و نضم دولها إلى أملاكنا .

أما أمريكا فستكون فريسة سهلة لنا نسيرها كما نشاء ونهوى. يجب أن تكون مطامعنا واسعة ، وحماستنا جارفة ، وظمأنا للانتقام حاراً مستعرا.

ويجب أن تكون خططنا مفصلة عميقة ، وأن تظل سرا مغلقًا لا يمرفه أحد ] .

إن هذه العبارات جاءت في قرار خطـــير أعلنه اليهود في أول مؤتمر صهيوني كان قد عقد في مدينة بال بسويسرا عام١٨٩٧.

وقد رسموا فى ذلك القرار الخطط والنظم لتحقيق أهدافهم والتى احتفظوا بسريتها، وما أن بلغت شائعات ذلك القرار قيصر روسيا فى ذلك الوقت ، حتى بث الجواسيس وبذل الجهد المضنى للحصول

على نسخة منه ، لنشرها على العالم . وقد طبعته روسيا بمال القيصر ونشرته في كتاب باسم « بروتوكولات الحكيم صهيون » فأحدث ضجة في أنحاء العالم ، ثم اختفى من الأسواق .

وقد حاولت الصهيونية العالمية فى فترات مختلفة إنكار صلتها بهذا البروتوكول الرهيب . ولكن عشرات السنين التى مضت أكدت مدى تعلق الصهيونيين بهذا البروتوكول لإفساد البشرية والسيطرة على العالم .

\* \* \*

وقد شعر بنيامين فرانكلين أحد أبطال الاستقلال الأمريكي بخطر الصهيونية على الولايات المتحدة فقال في خطابه عام ١٧٨٩ ما يلي (١):

[ هناك خطر جسيم تتعرض له الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الخطر هو الإسرائيليون .

أيها السادة:

أينا حل اليهود هبط المستوى الأخلاقى والشرف التجارى . لقد ظلوا دائماً فى عزلة لا بندمجون فى أية أمة ؛ يدفعهم الشعور بأنهم مضطهدون إلى خنق الأمة اقتصادياً كما حصل فى أسبانيا والبرتفال .

<sup>(</sup>١) أصل هذا الخطاب محفوظ في معهد فرانسكلين بفلادلفيا .

كانوا دائمى الشكوى من مصيرهم القاسى ، ولكن إذا هيأ لهم العالم المتمدين اليوم سبل العودة إلى فلسطين خلقوا أسباباً حاسمة المرفض.

الماذا ؟

لأنهم كالخفافيش الكبيرة لا يمكن أن تعيش بعضها فوق بعض .

إنهم لا يحبون أن يعيشوا معاً بل يعملون على أن يعيشوا بين المسيحيين أو بين الشعوب الأخرى التي لا صلة لها بجنسيتها ، فإذا لم تقصهم الولايات المتحدة بنص دستورها فسنراهم في أقل من مائة عام يقتحمون هذه البلاد لسكى يسيطروا عليها ويدمروها . إنهم سوف يغيرون نظام الحكم الذي سالت من أجله دماؤنا وضحينا له بحياتنا وأموالنا وحريتنا الشخصية.

وإذا لم يقص اليهود فلن تمضى مائة عام حتى يذوق أحفادنا الشقاء الأليم لإطعامهم .

إننى أحذركم ، أيها السادة ، إنكم إذا لم تقصوا اليهود ، فستحل عليكم لعنة أولادكم في قبوركم ، إنهم لن يتأثروا بأفكارنا حتى إذا عاشوا بيننا عشرات الأجيال . . .

إن اليهود خطر على هـــــذه البلاد فإذا دخلوها حاق الخطر بدستورها ، يجب إذن إقصاؤهم عنا . . ]

\* \* \*

ويزعم اليهود أنهم شعب الله المختار ، وقد ناقشنا هـذا القول في صفحات الكتاب القادمة ، مناقشة علمية . . وأوضحنا بما لا يدع مجالاً للشك فساد هذا الزعم .

ولكن الصهيونية العالمية — في سبيل تحقيق أهدافها — تسلك كل سبيل؛ وتزيف الحقائق، وتزور التاريخ...

وهدف الصهيونية العالمية القريب هوالسيطرة على العالم العربي..

كتب مناحم بيجن زعيم حزب حيروت الإسرائيلي في صحيفة « حيروت » الإسرائيلية بالعدد ٢٣١٥ (عام ١٩٥٦ ) مقالاً جاء فيه :

[ إننا ، نحن اليهود من حقنا ، ومن واجبنا التام المطلق ، أن نقاوم منح الاستقلال للعرب .

هذا فرض ، إنه فرض لا تمليه علينا مصلحتنا الوطنية فحسب ، بل تمليه علينا المدالة الإلهية السماوية .

إن من حقنا أن نؤيد بكل إخلاص، وبنفوس طاهرة، حرب

فرنسا فى الجزائر ، لأن الجزائر إذا استقلت ستنضم إلى أعدائنا ، كا فعل السودان.

إن العدالة السماوية معنا ، لأننا عندما عدنا إلى بلادنا لم نسلب شيئاً من العرب ولم نأخذ بالقوة شبراً واحدا منهم .

إن هذه بلادنا ، وليست بلاد العرب ولايحق للعرب أن يسيطرو آ على هذه الأرض .

إن مبدأنا هو . . . إنه يحل لنا أن نعمل ضد كل شعب يعادينا ، لا لأسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية الشخصية فحسب ، بل لأن العدالة السماوية معنا .

إن حدود دولتنا من النيل إلى الفرات ، وبجب أن يعمل كل يهودى لتحقيق قيام دولتنا ، بحدودها التاريخية ] .

\* \* \*

إن الصهيونية — تاريخياً وواقعياً — حركة قام بها كبار رجال المال والصناعة من اليهود مستغلين العواطف الدينية لدى عامة اليهود الذين تعرضوا للاضطهادات العنصرية ــ ابتداء من الحروب الصليبية حتى المذابح النازية — للتوطن في بقعة معينة من العالم يجعلون منها قاعدة لاستغلالهم الاقتصادي ومصرفا للعالم كله يباشرون بواسطته

سلطاتهم الاستثمارية فى جميع أرجاء العالم بصفة عامة وفى المنطقة التى تضم (أرض الميعاد) بصفة خاصة.

ومن هنا كان الارتباط والتفاعل بين الاستعار العالمي والحركة الصهيونية في النشأة والحركة والهدف . فقد وجد الاستعار العالمي في الصهيونية أداة جديدة ونشيطة ومنظمة لخدمة أغراضه ، ووجدت الصهيونية في الاستعار العالمي راعياً على استعداد الإشراكها في عمليات استغلال الشعوب ونهب ثرواتها .

يؤكده هذا ، الأحداث التاريخية التي صاحبت نشأة الحركة الصهيونية على أساس تنظيمي منذ مؤتمرها الأول الذي عقد في مدينة بال بسويسرا عام ١٨٩٧ برئاسة تيودور هرتزل ، إذ حذر هرتزل المؤتمر من إصدار قرار سريع بإنشاء (الدولة اليهودية بفلسطين) حتى لا يثير ذلك شكوك الدول الاستعارية التي كانت يومئذ تتنازع السيطرة بشدة على بلاد الشرقين الأوسط والأدنى . . .

وهى الدول التى تؤيد وتدعم الحركة الصهيونية ماديا ومعنويا. وفى ١٤ أغسطس عام ١٩٠٣ عرضت بريطانيا على الصهيونيــة إنشاء وطن قومى لها فى أوغندا حيث كانت بريطانيا تطمع فى إيجاد قاعدة اقتصادية وعسكرية موالية لها تخدمها في صراعها مع الاستعار الفرنسي والأسباني والبلجيكي في أفريقيا .

وقد أتجه المؤتمر الصهيموني السادس الذي عقد في بال عام ١٩٠٣ إلى قبول العرض البريطاني الجديد ، والتنازل عن تحقيق [ الوطن القومي بفلسطين ] . ولكن قادة الحركة الصهيمونية ما لبثوا أن عادوا فرفضوا العرض حيما رأوا أن قبوله قد صرف عنهم تأييد عامة اليهود المنساقين بسحر الدعاية الدينية التي تبشر بفلسطين بالذات كأرض الميعاد لا أوغندا .

ومما يؤكد ارتباط الصهيونية بالاستعار العالمي هو أنه في عام ١٩٠٧ تولت وزارة حزب الأحرار برئاسة كامبل بنرمان السلطة في بريطانيا ، ولما كان المحافظون يعرفون أن بنرمان يهتم بالشئون الداخلية أكثر من غيرها ، فقد دخلوا معه في مساومة انتهت باتفاق الحزبين على إطلاق يد الأحرار في الشئون الداخلية مقابل ترك السياسة الخارجية في أيدى الموظفين من حزب المحافظين .

وكان أول عمل قام به المحافظون هو إقناع كاممل بنرمان رئيس الوزراء بتبنى فكرة تشكيل جبهة موحدة من الدول الاستمارية ذات الأملاك الواسعة والمصالح فى العالم القديم ( بريطانيا — فرنسا — بلجيكا

- هولندا - أسبانيا - البرتغال إيطاليا ) على أساس أن صداقتها وتعاونها ضروريان لمصلحة بريطانيا في إيقاف المد الاستعارى الألماني وتنسيق التوسع الاستعارى البريطاني .

واتفقت الدول السالفة الذكرعلى تكوين حلف فيما بينها وتأليف لجنة من خبرائها لدراسة الحلف الجديد، ولم يفوت الإنجلين الفرصة فأعلن كامبل بنرمان عن تأليف اللجنة التي ضمت مشاهير المؤرخين وعلماء الإجماع والجغرافيا والاقتصاد والبترول والزراعة في دول الإتحاد، وحدد بنرمان مهمة اللجنة في خطاب وجهه إلى الأعضاء جاء فيه ما يلى:

 العالم الآخر لايزال في شبابه يتطلع إلى مزيد من العلم والتنظيم والرفاهية . . .

هده هي مهمتكم ، أيها السادة ، وعلى نجاحها يتوقف رخاؤنا وسيطرتنا ) .

وعكف الأساتذة على دراسة تاريخ الأمبر اطوريات السابقة فضلا عن وضع الأمبر اطوريات الحاضرة ، وكيف يمكن أن تدوم ، ومن أين يمكن أن تأتيها المخاطر ، واستخلصوا خطة المستقبل التي أوصوا بها وضمنوها تقريراً كاملاً ، أحالته وزارة الخارجيـــة إلى وزارة المستعمرات البريطانية لخطورته .

وظل التقرير منسياً حتى قبيل الحرب العالمية الأولى حين نشره صحفى بريطانى صهيونى فى معرض الدفاع عن إنشاء الوطن القومى لليهودفى فلسطين والاستشهاد بآراء وقرارات الحكومة البريطانية وسادة الاستمار العالمي على ذلك ، وتبريراً لقيام إسرائيل كضرورة اقتصادية وسياسية واجتماعية للدول الاستعارية ولمصالحها وسيعارتها فى الشرق.

وقد جاء فى التقرير أن الخطر المهدد يكمن فى البحر المتوسط ، همزة الوصل بين الغرب والشرق وحوضه مهد الأديان والحضارات ، ويعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه خاص شعب واحــــد

وتساءلاالتقرير عن نتيجة دخول الوسائل الفنية الحديثة ومكتسبات الثورة الصناعية الأوربية إلى المنطقة ، وانتشار التعليم ودعم الثقافة . . .

وأجاب التقرير عن التساؤل السابق فذكر بأنه إذا حدث ماسلف ستحل الضربة القاضية حما بالإمبر اطوريات الاستعارية ، و بعد ذلك ينتقل التقرير إلى معالجة الوضع فيذكر ما يلى :

أولا: على الدول ذات المصالح المشتركة أن تعمل على استمرار تجزؤ هذه المنطقة وتأخرها وإبقاء شعبها على ما هو عليه من تفكك وتناحر وتأخر.

ثانياً : ضرورةالعمل على فصل الجزء الأفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي .

واقترحت اللجنة لذلك إقامة حاجز بشرى قوى وغريب على الجسر البرى الذى يربط آسيا بأفريقيا ويربطهما معاً بالبحر المتوسط

بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقر بة من قناة السويس قوة صديقة للاستعار وعدوة لسكان المنطقة .

وفى أثناء الحرب العالمية الأولى ، جندت الصهيونية قواها العاملة من عامة اليهودللحرب إلى جانب الاستعار البريطاني ، وراحت الدوائر الحاكمة في بريطانيا ذات المصالح مع كبار قادة الحركة الصهيونية ، تنشط لإنشاء (دولة يه ودية على مقربة من مصر وقناة السويس موالية لبريطانيا) وتسحب بذلك عرض أوغندا ، خاصة وأن أخطار الحركة العربية التحررية ضد الإستعار البريطاني كانت قد أخذت تتسع وتتزايد وعلى أساس هذه السياسة الجديدة صدر وعد بلفور في تتسع وتتزايد وعلى أساس هذه السياسة الجديدة صدر وعد بلفور في مما لإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين ، كا اعترف بذلك لويد جورج رئيس الوزراء البريطاني حينذاك ، وأكد ذلك أيضاً تصريح جورج رئيس الأمريكي ويلسون الذي قال فيه :

(أنا مقتنع تماماً أن أمم الحلفاء بالإتفاق التام مع حكومتناوشعبنا قد اتفقت أنه في فلسطين سيرسي أساس كومنولث يهودي).

وبدأ الصهاينة يتدفقون على فلسطين تحت حماية قوات الاستعمار البريطانى وبتأييد وتمويل مادى ومعنوى من جميع القوى الإستعمارية

الأخرى . و نظمت جماعات إرهابية مسلحة راحت تقوم بجملات إبادة ضد العرب ، و تقيم مزيداً من المستعمرات العسكرية حتى قامت الحرب العالمية الثانية . و بعد انتهاء هذه الحرب قام الصراع الدامى الرهيب فى فلسطين بين العرب من ناحية والبريطانيين والصهاينة من ناحية أخرى . وأمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي جاءت لفلسطين عام ١٩٤٦ بحجة التحقيق في الحوادث الدامية ، قدمت (الهاجناة) أقوى العصابات الصهيو نية العسكرية تقريراً هوو ثيقة توضح حقيقة العلاقة بين الاستعار العالمي والصهيو نية و بالتالى إسرائيل .

يقول التقرير :

( نحن نعتبر أن من المفهوم بأن الدولة اليهودية ستؤمن بمعاهدات خاصة الشروط الجوهرية للأمن العالمي كالقواعد الجوية والبحرية والبرية ومصافى البترول وما شابهها .

إن حركة المقاومة تشمل كل يهودى بفلسطين وهي المسئولة عن كل عمل يظهر معارضة اسياسة تصفية الصهيونية . و نحن الذين كنا نلاحق الثوار العرب إلى مخابئهم .

إنحركة المقاومةالصهيونية ليست حركة عدائيه ضدالبريطانيين

وليس هناك أى تعارض فى المصالح بيننا وبين بريطانيا العظمى . إن باستطاعتنا مقاومة أى هجوم أو ثورة عربية ).

وعلى هذا الأساس مكن الإستعار العالمي الصهيونية من أن تقيم إسرائيل عام ١٩٤٨ لتكون قاعدته العدوانية ضد حركات التحرر العربي ، ولتصبح أيضاً مركزاً من مراكز الإستغلال الإقتصادي المشترك للاستعمار الجديد في آسيا وأفريقيا...

\* \* \*

وبعسد...

فهذا الكتاب يروى تاريخ القدس المدينة المقدسة ، ويؤكد بالأسانيد العلمية والتاريخية أن القدس وبالتالى فلسطين عربية منذ فر التاريخ.

ويحكى الكتاب قصة اليهود مع أنبياء بنى إسرائيل ، وكيف أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير الحق .

وأخيراً . . يناقش الكتاب الزعم القائل — أناليهود هم شعب الله المختار ، وأن الله وعد بمنحهم الأرض الممتدة من نهر الفرات إلى نهر النيل ، ويدحض هذا الزعم الزائف بالأدلة المنطقية والعلمية ويوضح

مافاله بولس الرسول في رسالته إلى أهل رومية :

( لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون ، ولا لأنهم من نسل إبراهيم جميعاً أولاد ) .

\* \* \*

وأرجو أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه ، والله سبحانه وتعالى ولى التيوفيق م

محمود على الشرقاوى

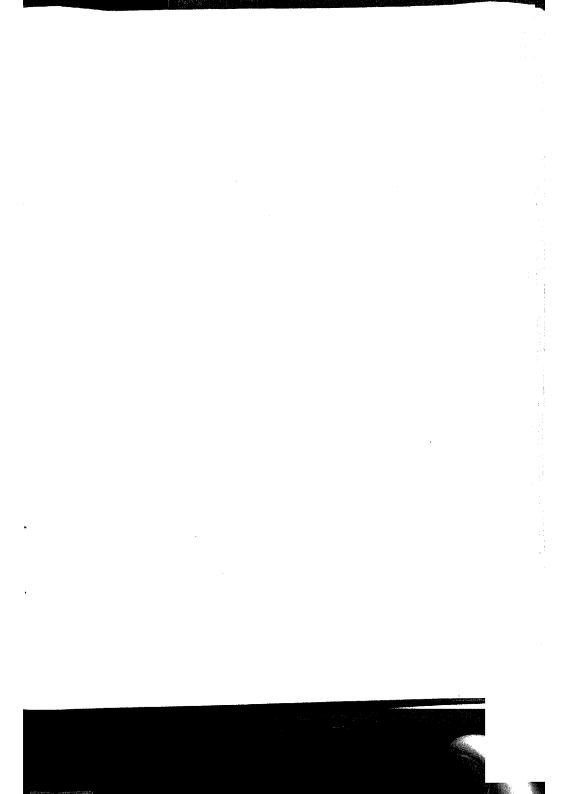

## اورشليم . . . في التاريخ

يا أورشليم ، يا أورشليم ، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها ، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ، ولم تريدوا ، هو ذا بيتسكم يترك لسكم خراباً .

[السيح]

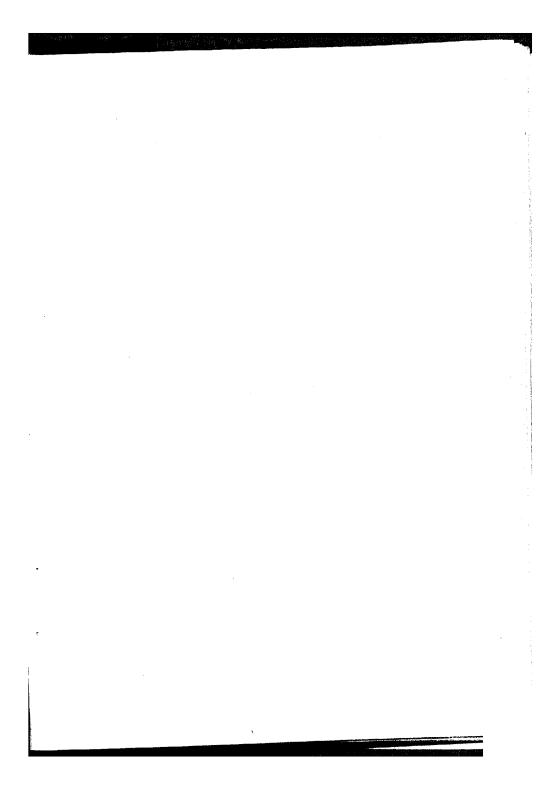

إن تاريخ بيت المقدس يحكى قصة فلسطين التى ذكرت بالتمجيد في التوراة والإنجيل والقرآن .

هى بيت المقدس أو القدس أو جورو سليم وأصل الأخيرة Ur Salem أى مدينة السلام وهى أصلاً [يوراه سالم] أو رشليم، ويوراه بمعنى مكان وشالم هو إله السلام.

وقيل عنها أيضاً يوبيس أو جيبوس أى مدينة السلام Peace كذلك وسمى أهلها فى القدم يبوسيين وهم كنمانيون أصلا، ويسميها اليهود أحياناً « صهيون » باسم جبل صهيون الذى عليه قلعة داود، وكذلك يدعونها مدينة داود.

يجمع العلماء على أن سكان القدس القدماء جاءوها من الجزيرة العربية في هجراتهم السكبيرة منها إلى خارج موطنهم الأصلى ، تلك الهجرات التي قاموا بها لأسباب طبيعية أو اقتصادية دفعا للظمأ والتعب أو لأسباب سياسية وهم يذكرون منها هذه الهجرات (١):

<sup>(</sup>١) تاريخ، لوك غسان تأليف نولدكه وترجمة الدكتور الجوزى والدكـتوررزيق

الأولى وقعت فى حوالى ٣٥٠٠ ق . م فنزحت جموع كبيرة من سكان الجزيرة إلى بابل .

ووقعت الثانية في حوالي ٢٥٠٠ ق . م فهبط الكنعانيون فلسطين ، ونزل فريق آخر من سكان الجزيرة بلاد ما بين النهرين . وكانت الثالثة في حوالي ١٥٠٠ ق . م فأخرجت الأراميين إلى العراق وسورية .

وكانت الرابعة هجرة الأسباط العرب في الفتح الإسلامي .

وهناك -- عدا هذه - هرات كانت تقوم بها إما قبيلة بمفردها أو قبائل متعددة ومتجمعة تخرج من الجزيرة إنتجاعا للحكلاً وطلبا للرزق ، وتكاد تنحصر المنافذ التي خرجوا منها من الجزيرة في أربعة: فهم سلكوا طريق باب المندب إلى الحبشة ، وقطعوا برزخ السويس إلى مصر ، وقطعوا الفرات إلى أرض ما بين النهرين ، واجتازوا الأردن إلى فلسطين وسورية الغربية .

تلك كانت هجرات دائمة منظمة ، وكان إلى جانبها هجرات ورحلات موسمية تقوم بها القبائل فى بعض أيام السنة ثم تعود أدراجها إلى ديارها الأصلية .

وقد جاء بنو جفنة من جنوبي الجزيرة باليمن في حوالي القرن الأول بعد الميلاد وأقام منهم الرومان حماة لأطراف إمبراطوريتهم . وأسسوا حولة الغساسنة في الشام وكان منهم الحارث بن جبلة عاهل فاسطين الذي أبلي بلاء حسنا في قمع ثورة السامريين سنة ٢٩٥م وأصبحت لحمم منزله سامية جداً في مراتب الدولة البيزنطية .

يقول كتاب الجغرافية التاريخية للأراضى المقدسة لمؤلفه «وورل»:
إن سكتان القدس القدماء جاءوا إلى فلسطين مع هـنه الهجرات ، وأقاموا فيها يجاورهم في أنحاء فلسطين الأخرى الفلسطينيون الذين قطعو النيل إليها وحاربوا البهود فيها].

و تخاص من ذلك كله إلى القول: إن سكان القدس القدماء الذين سبقو ا عهد اليهود فيها كانوا عربا جاءوها من الجزيرة العربية على موجات متعاقبة أولاها كانت سنة ٣٥٠٠ ق. م. وأن الكنمانيين والعارنة [ الكسفاسيون والفينيقيون والمؤبيون والأدوميون والميبوسيون. يعرفون فى التاريخ بالعمارنة ] هم الذين سكنوا المدينة قرونا طويلة قبل احتلال الرومان.

وقد كمان لسكان فلسطين من الكنمانيين لغة وثقافة خاصة بهم الكنمانيين لغة وثقافة خاصة بهم إلا أنهم كمانوا قبائل وجماعات كثيرة: فقد اكتشف في ألواح تل

العمارنة أن أحد الحكام المصريين كتب إلى فرعون مصر وضمن كتابه بعض الكلمات والمصطلحات الكنمانية .

وروى التاريخ أن اليهود أنفسهم حيماً هبطوا فلسطين نبذو ا لغتهم وكانت نوعا من اللغة الأرامية واقتبسوا من الكنعانيين لغتهم وأخذوا يستعملونها زاعمين أن موسى عليه السلام تكلم بها .

لقد كان الكنعانيون أمة زراعية تعلم منها العبرانيون طراق الحياة المدنية وحياة الاستقرار .

ولما جاء إبراهيم عليه السلام وأقام بيوته فى أرض كنعان — فلسطين— وجد سكان البلاد التي جاء إليها يمارسون حياة الاستقرار .

وكانت القدس مدينة معترفا بحاكمها كملك للمقاطعة التي هي فيها ويقدم إليه جميع الأمراء المجاورين لبلاده آيات الولاء وأسباب الاحترام وكانت هذه المدينة مقدسة منذ ذلك اليوم .

## **- 7 -**

وقد ذكرت مدينة القدس فى الكتاب المقدس بأسماء وصفية منها مدينة الحق ، والمدينة الطاهرة ، ومدينة الله ، والمدينة المقدسة وغيرها وهى على جبل الزيتون التاريخي المشهور .

ويبدأ تاريخ القدس من العصر الحجرى القديم ، فقد بنيت في العصر البرونزى [ ٣٥٠٠ ق . م ] أى من أول دخول كنعان في هذه الأرض وأصبحت عاصمتهم .

[ وكنعان هو بن حام بن نوح عليه السلام ]

وفى العصر البرونزى المتوسط وحد داود الأسباط أو قبائل إسرائيل الإثنى عشر، وهزم اليبوسيين والفلسطينيين وأسس ووسع مملكة إسرائيل حتى امتدت أرض إسرائيل من دان فى الشمال إلى بير سبع فى الجنوب، واتخذ من يبوس عاصمة لها بعد أن تحول إسمها إلى أورشليم (۱). وبنى بها قلعة صهيون وبيت الأبطال لحراسه وكذلك قبرا له ولعائلته وقصرا ومعبدا وبذلك جعلها العاصمة الدينية الملكته.

وقد صاهر سليمان الذى تولى الملك بعد داود ، فرعون ملك مصر وأتى بزوجته إلى مدينة داود وأقام فيها إلى أن أتم بناء بيته وبيت الرب فى أورشليم .

ويستفاد من كـتاب تاريخ مصر من أقدم العصور (٢) :

<sup>(</sup>١) الدكتور جمال حمدان : اليهود انثرو پولوجيا ص ١٢

<sup>(</sup>٢) تأليف بريستيد ص ٧ ه ٣ وما بعدها .

أن الفرعون الذى صاهره سليمان هو شيشق أول ملوك الأمرة الثانية والعشرين، وأن هذا الفرعون صعد إلى جازر وأخذها وأحرقها بالنار وقتل أهلها ووهمها لسلمان مهراً لابنته .

ومعنى هذا أن مصر مارست سيادتها على فلسطين فى زمن حكم سليمان ، وقد وصف بريستيد سليمان بأنه كان بمثابة وال تحت السيادة المصرية. وقد جاء فى الإصحاح الثالث من سفر الملوك الأول — أن الشعب فى عهد سليمان كان يقرب ذبائحه على المشارف لأنه لم يكن قد بنى بيت للرب ، وأن سليمان أحب الرب وسلك فى سنن أبيه ولسكنه كان يذبح ويقتر على المشارف أيضاً ، وأنه انطلق إلى جمعون ليذبح هناك لأنها كانت هى المشرف الأعظم وأصعد ألف محرقة ، وأن الرب تجلى له فى الحلم وقال له : أطلب فأعطيك . فسأله أن يهبه قلباً فهما ليتمكن من حكم شعبه والتمييز بين الخير والشر . فأجابه إلى طلبه فهما ليتمكن من حكم شعبه والتمييز بين الخير والشر . فأجابه إلى طلبه وقال له : بما أنك لم تطلب لنفسك شيئاً فأنا أعطيك علاوة على ذلك الغنى والمجدحتى لا يكون رجل مثلك فى الملوك ...

ومما جاء فى الإصحاح الرابع أن سليمان كان مالـكا على جميع إسرائيل وأنه كان له إثنا عشر وكيلا يختارون له ولبيته بنوية

شهرية ، وأن يهوذا وإسرائيل كانوا كثيرين مثل الرمل الذى عند البحر يأكلون ويشربون ويفرحون .

وأن سليمان كان متسلطاً على جميع المالك من النهر إلى أرض فلسطين وإلى تخم مصر يحملون إليه الهدايا وخاضعين له كل أيام حياته ، وكان طعامه في كل يوم ثلاثين كرا من السميذ وستين كرا من الدقيق وعشرة ثيران مسمنة وعشرين ثوراً من المرعى ومئة من الشاة غير الأيائل والظباء واليحامير وسمان الطير ، لأنه كان متسلطاً على جميع عبر النهر من تفساح إلى غزة وكان بينه وبين جميع من يليه سلم وأقام يهوذا وإسرائيل مطمئنين كل واحد تحت كرمته وتينته ، من دان إلى بئر سبع .

وكان لسليمان أربعون ألف مذود لخيل مراكبه وإثنا عشر ألف فارس .

وأتى الله سليمان حكمة وفهما ذكيا جدا وسعة صدر ففاقت حكمته جميع أهل المشرق وحكمة مصر . وكان أحكم من جميع الناس من أيتان الأزراحى وهيمان وكلكول ودردع بنى ماحول . وشاع إسمه بين جميع الأمم فى كل وجه . وقال ثلاثة آلاف مثل وكانت أناشيده ألفا وخمس أناشيد . وتكلم فى الشجر من الأرز الذى على لبنان إلى

الزوفى الذى تخرج فى الحائط وتكلم فى البهائم والطير والزحافات والسمك وكان أيرحل إليه من جميع الشعوب لسماع حكمته ومن جميع ملوك الأرض.

وعبارة [كان سلمان متسلطًا على جميع المالك من النهر إلى أرض فلسطين . . . ] ثم عبارة [كان متسلطا على جميع عبر النهر من تفساح إلى غزة وكان بينه وبين جميع من يليه سلم ] تفيد أن سلطان سلمان كان قاصرا على غرب الأردن بل وتفيد أن الفلسطينيين في غزة وما بعدها كانوا في نجوة من هدا السلطان ، وأنه كان في غرب الأردن عبر النهر — ممالك وملوك لشعوب أخرى كانوا يمارسون سلطانهم المحلى مع هدايا أو جزية يقدمونها لسلمان وحسب، وهذا يؤكد أن المالك والشعوب التي كان داود قد أخضعها في شرق الأردن وسورية الآرامية تفلتت من سيادته كما تفلت منها الفلسطينيون وكان هؤلاء وأولئك يمارسون سيادتهم ولم يتحرش بهم سليمان وكان معهم على و أم وسلام (١). وفي الإصحاح جملة قد تدل على أن بلاد مملكتي حشبون وبيت شان التي سكنها سبطان و نصف من بني إسرائيل في شرق الأردن كانت داخلة في سلطان سلمان وحكمه حيث ذكر أته

<sup>(</sup>١) محمد عزة دروزة : تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم س ١١٥.

كان له وكلاء للميرة فيها أسوة بسائر أنحاء غرب الأردن الخاضعة له والمسكونة من أسباط بني اسرائيل الأخرى .

وقد ذكر الإصحاح السادس أن سليمان بدأ ببناء الهيكل في السنة الرابعة من ملكه . وذكر الإصحاح السابع أنه أثمه في السنة الحادية عشرة من ملكه .

وقد ذكر الإصحاح السابع أن سليمان أنشأ بالإضافة إلى الهيكل قصراً فيه قسم لسكناه وآخر للقضاء والحسكم وسماه غابة لبنان وأتمه في السنة الثالثة عشرة من حسكمه وأنه أنشأ كذلك بيتاً لزوجته بنت فرعون .

ولقد احتوى الإصحاحان وصفاً للهيكل والقصر ممزوجاً بكثير من الخيال والمبالغة وخاصة في مقادير الذهب التي وضعت في الهيكل حتى لكأنه كان سبيكة من الذهب فالمحراب الذي بطول عشرين ذراعا وعرض عشرين ذراعا وسمك عشرين ذراعاً مغشى بالذهب والمذبح القائم أمامه مغشى بالذهب وداخل البيت مغشى بالذهب والسلاسل المعبدة أمام المحراب من الذهب وجميع البيت بمامه مغشى بالذهب ( وهذه عبارة الإصحاح ) والكروبين التي سمك كل منها عشر أذرع وكل جناح من أجنحتها خمس أذرع مغشاة بالذهب وأرض

البيت داخلا وخارجا مغشاة بالذهب ( وهذه عبارة الإصحاح أيضا ) والمصراعان مغشيان بالذهب .

وجميع الأدوات من مذبح ومائدة ومنائر وسرج وأزهار ومقاط وطسوت ومقاريض وجاماك وصحون ومجامر ومفاصل مصاريع قدس الأقداس من ذهب خالص!!

وقد أطنب الإصحاح السابع فى الأعمال والزخارف النحاسية التى قام بصنعها فنان من صور اسمه حيرام استحضره سليمان خصيصا لذلك ووصفه الاصحاح بأنه كان ممتلئاً حكمة وفهما ومعرفة فى كل صنعة من النحاس.

وأساوب الوصف يوهم أنه من شاهد عيان لسير الأعمال غير أن في الإصحاح الثامن جملة تدل على أنه متأخر جـــداً عن ظرف البناء حيث جاء فيها في صدد وصف موضع التابوت وانبساط أجنحـــة الكروبين [وهي هناك إلى هذا اليوم] وهذه الأعمال البنائية هي الوحيدة التي وصفت في الأسفار وأثرت عن جهود ملوك بني إسرائيل العمرانية . ومهما يكن من شيء فالوصف يدل على أنها كانت ضخمة فحمة .

وفي الإصحاح الثامن وصف لتدشين الهيكل امتزج هو الآخر

بالخيال . ومما ذكره الإصحاح أن سلمان جمع عظاء الآباء والشيوخ والرؤساء للاحتفال بنقل تابوت عهد الرب الذى كان فيه لوحا الحجر اللذان وضعهما موسى فيه في حوريب حيث عاهد الرب بني إسرائيل عند خروجهم من مصر ، وأن الكهنة حملوا التابوت وخباء المحصر وكل الأمتعة المقدسة وسار الجميع فى موكب عظيم حتى أدخل التابوت إلى مكانه في المحراب تحت أجنعة الكروبين ، وأن الكهنة حيمًا خرجوا من قدس الأقداس – المحراب – ملاءً الغمام بيت الرب فلم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب الغمام لأن مجد الرب قد ملاً البيت ، وأن سلمان حينئذ أقبل بوجهه وبارك كل جماعة إسرائيــل الذين كانوا وقوفاً وألقى خطاباً طويلاً قدس فيه الرب وشكره على نعمه عليه وعلى أبيه وبيته وعهده وطلب منه أن يستجيب لبني إسرائيل حينما يدعونه في هذا البيت في ضائقة أو قحط أو غزوة عدو، وأن يغفر لهم ذنوبهم إذا استغفروه فيـــه ووصى بنى إسرائيل بالإخلاص للربوحفظ وصاياه، وذبح فىذلك اليومذبائح السلامة للرب ٣٢ ألف رأس من البقر، و ١٢٠ ألف رأس من الغنم، وأقام عيداً عظيما امتد أربعة عشر يوما .

وقد حكى الإصحاح التاسع أن الرب تجلى لسليمان وقال له: إن

قد سمعت صلاتك وتضرعك وقد قدست هذا البيت الذي بنيته لأجعل اسمى فيه إلى الأبد وستكون عيناى وقلبي هنا كل الأيام . وإذا سرت أنت أماميكما سار داود بسلامة القلب والاستقامة وعملت بجميع ما أمرتك به وحفظت رسومي وأحكامي ؛ أقر عرش ملككك على إسرائيل إلى الأبد كما كلت داود أباك وإن عدتم وزغتم أنتم وبنوكم والم تحفظوا وصاياى ورسومى وعبدتم آلهة غريبة وسجدتم لها فإنى أقرض إسرائيل عن وجه الأرض وأنفى البيت الذى قدسته من حضرتى فيكون إسرائيل مثلا وأحدوثة بين الشعوب ويكون هــذا البيت عبرة لكل من يمر به فيقول لماذا فعل الرب كهذا بهذه الأرض وهذا البيت فيجاب لأنهم تركوا الرب إلمَّــم ، ممـــا يلمح فيه كما همو المتبادر الوقائع التي وقعت في أرض كنعان بعد سليمان وما حل ببنى إسرائيل والهيكل من بلاء وتدمير …

#### - T -

انقسمت المملكة بعد سليان إلى قسمين: يهوذا فى تلال اليهودية، و إسرائيل فى السامرة . و احتفظ الفلسطينيون بالسهول و التلال المنخفضة

بين السهل الساحلي والجبال . واستولى البدو على النقب في عهد ابن سلمان (١) .

وفى سنة ٧٢٧ق. م. غزا سرجون الأشورى السامرة ، المملكة الشمالية وتبع ذلك نقل عدد كبير من السكان ، فأخذ الإسرائيليون إلى بابل ، وأسكن مكانهم بعض الأسرى الذين جلبوا من البلاد للقهورة الأخرى وسقطت مملكة يهوذا في يد الملك الكلداني نبوخذ نصر ، الذي دمم أورشليم والهيكل سنة ٨٦٥ ق. م. وأسر أبناء الطبقات الراقية ، وترك الفلاحين في أراضيهم.

وعند ما تولی کورش الحسكم فی فارس ، هاجم بابل واحتلها سنة ۳۹ ق. م. وكان علی اتصال بكورش یهودی بمن سبوا و نقلوا إلی تل أبیب اسمه أشعیا ، وهذا هو أشعیا الثانی ، ویقال إن أشعیا كان عمیلاً وجاسوساً لسكورش فی بابل ، ولیس هذا بالمستغرب طالما أن الیهود كانوا ینظرون لبابل أسوأ النظر ویضمرون لها أشد الحقد والعداء، فهی سابیتهم وسیدتهم وهم عبیدها وأسراها .

وما أن نجحت حملة كورش على بابل ، حتى أصدر كورش أمره المشهور سنة ٥٣٨ بالسماح لمنفى أورشليم بالعودة إلى بلدهم . ومع أن

Ibid, p. 253. (1)

أشعيا كان يظن أن كورش فعل هذا تحقيقاً لعهد يهوه لإبراهيم وداود، فالحقيقة هي أن كورش لم يكن يأبه لهذه الاعتبارات قط. وكان تفكيره كله سياسياً بحتاً. كان كورش يخشى أن تفاجئه مصر بزحف من جهتها قبل أن يهضم ماكسبه من ممالك.

وبما أن يهوذا فى منتصف الطريق بينه وبين مصر ، وبما أن العنصريين اليهود ـ وأكثر المنفيين عنصريون شديدوا التعصب ـ لن يتعاونوا مع مصر بل سيقاومونها إذا زحفت ، كان من الضرورى أن يرجع المنفيون إلى أورشليم ويبنوا هناك حصوناً قوية ، ولهذا أصدر كورش أمره بالسماح لهم بالعودة .

ولما لم يستطع اليهود بناء أورشليم وخاب أملهم ، قام أبناء كورش قمبيز ودارا بمساعدة اليهود بالجيش ومال الدولة ، إلا أن حملة الفرس على مصر نجيحت سنة ٥٣٥ ق. م. وبعد ذلك لم يعد الفرس يذكرون أورشليم نهائياً .

لقدكان المنفى قصيراً جداً إذ دام ٤٩ سنة فقط ، بيد أنه عصر بكل ما فى هذه الكلمة من معنى نظراً للتطور الكبير الذى أحدثه فى الدين اليهودى .

فالدين اليهودي، السنفيين اختص بهم واختصوا به، نشأ في

المنفى ولم تـكن المواد التى نشأ منها هذا الدين جديدة ، فهمى كلم اقديمة وهذه المواد سبعة هي :

أولاً: اختار الله العنصر العبرى، باختياره شخص ابراهيم ليكون لله شعباً كنفيره من الشعوب.

ثانياً : أعطى الله ميثاقه لهذا العنصر ، وهو ليس عقداً بل هو عمداً بل هو عمداً زلى لا ينقض .

ثالثاً: تنفيذاً لهذا الميثاق، ، أخرج الله العنصر العبرى من مصر وأنقذه من فرعون، وأهلك أهل فلسطين من أجله وأسكنه فلسطين وملك إياها.

رابعاً: اختار الله داود ودفعه إلى ما هو تحقيق للميثاق، أى إلى إنشاء الدولة الداودية وجدد الله له العهد بأن هذه الدولة الإلهية لن تزول لهذا جعل الله للعنصر المختار ملكًا وأرضًا ودولة هي هذا الملك وهذه الأرض وهذه الدولة .

خامساً: انحرف العنصر العبرى عن الطريق العبرى ، فأفلت منه الملك . فكيف يفلت الملك ومالكه هو الله !

سادساً : على العنصر العبرى أن يتطلع الى استرجاع هذا الملك بكل عقله وقلبه .

سابعاً: ولابدأنه سيسترجعه ، لأنه لم ينحرف كله ، فهناك بقية صالحة ، وبهذا يصدق عهد يهوه بأن ملك العنصر العبرى الذى هو ملكه ـ لن يزول .

لقد أخــــذ عصر المنفى هذه المواد وذكاها ، ناراً ، وحقداً فى قلوب اليهود وفى هذه الأحوال النفسانية ، جاء أشعياء يتغنى بأمل العودة . . .

وأخذ يعمل بجــد وحسب تخطيط ، ولا شك أنه أقنع كبار المنفيين بخطة التعاون مع كورش وخيانة بابل كخطوة أولى تجاه العودة . .

وبناء على ذلك فقد أضاف عصر المنفى إلى المواد السبعة مادة ثامنة هي تحويل أمل العودة واسترجاع الملك إلى إرادة فعالة مخططة ... الى عمل ابجابي . .

وليست الصهيونية إلا هذه المواد الثمان . السبمة الأولى ، مواد عقائدية ، والثامنة ، هي المادة العملية ، التي تهدف إلى تحويل ما في

العقل والقلب إلى حقيقة تاريخية واقعية (١).

ولنستمع معاً لوصف أشعياء:

[ على أنهار بابل هناك جلسنا .

بكينا أيضاً عند ما تذكرنا صهيون.

على الصَّفصاف في وسطمًا علقنا أعوادنا .

لأنه هناك سألنا الذين سبونا كلام ترنيمة ،

ومعذبونا سألونا فرحاً قائلين : رنموا لنا من ترنيمات صهيون .

كيف أنونم ترنيمة الرب فى أرض غريبة؟

إن نسيتك يا أورشليم فلتنسى يمينى مهارتها .

وليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك،

إن لم أفضل أورشليم على أعظم فرحى .

اذ كر يارب لبنى آدوم يوم أورشليم القائلين :

هدوا هدوا حتى إلى أساسها ·

هابنت بابل المخربة ! طوبی لمن یجازیك جزاءك الذی جازیتنـــا . طوبی لمن یمسك أطفالك ویضرب بهم الصخرة (۲۲) ]

<sup>(</sup>۱) دَكَتُور إسماعيل راجي الفاروق : أصول الصهيونية في الدين اليهودي س ۷۰ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) مزامیر ، ۱۳۷ : ۱ \_ ۹ .

[ لمــاذا رفضتنا يا الله إلى الأبد . . . .

اذكر حماعتك التى اقتنيتها منذ القدم وفديتها سبط ميراثك . حبل صهيون هذا الذي سكنت فيه .

ارفع خطواتك إلى الْمُخِرِبِ الأبدية..

الكل قد حطم العدو في المقدس..

قد زمجر مقاوموك في وسط معهدك ..

أطلقوا النار في مقدسك . .

دنسوا الأرض مسكن اسمك .

حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية . . لمــاذا ترد يدك و بمينك .

أخرجها من وسط حضنك . أُفن .. اذكر هذا ان العـــدو قد عير الرب وشعباً جاهلا قد أهان اسمك . لا تسلم للوحوش نفس يمامتك.

قم يا الله.أقم دعواك. اذكر تعسيير الجاهل إياك اليوم كله (١)

كان أشعياً مرى أن كورش اختاره الله كي يخلص اليهود. وكان

<sup>(</sup>۱) كما قبله ، ۷٤ : ۱ ـ ۲۲ .

يظن أن كورش سيصبح يهودياً ويأخذ على عاتقه قيدادة الشعب اليهودى وإعلاء شأنه ليصبح قانوناً وسيداً لجميع الأمم كا وعديهوه لذلك فهو لم ير في قيام فارس مجرد قيام المبراطورية جديدة ، بل قيام الدولة الداودية نفسها ، ولذلك أيضا اعتز أشعياء بكورش اعتزازاً كبيراً وسماه المسيح ، أى ملك يهوذا المنتظر مسحه بالزيت — أى تتويجه — ملكاً على أورشليم . وذهب إلى وصفه ابنا ليهوه ، يعيد بناء مجد داود .

ولا بد أن كورش قد أوعز إلى أشعياء بأنه سيصبح يهودياً إذا ما كتب له النصر وأنه سيعمل على تحقيق ما كان يحسلم به أشعياء وذلك تطميناً لأشعياء كى يعمل كل مافى طاقته وطاقة شعبه لطعن بابل فى عقر دارها أثناء حربها مع كورش. وقد كانت هذه سياسة كورش مع جميع الأمم الأخرى.

أما الداعى إلى هذا الاختيار ، وهذه المعاضدة الإلهية فهو إرجاع المنفيين وتخليصهم ، ثم إعادة بناء مجد أورشليم

يقول أشعياء :

[ وأما أنت يا إسرائيل عبدى .

يا يعقوب الذى اخترته نسل إبراهيم خليلى

الذى أمسكته فى أطراف الأرض ومن أقطارها دعوته . وقلت لك : أنت عبدى اخترتك ولم أرفضك . لا تخف لأنى معك .

إنه سيخزى ويخجل جميع المغتاظين عليك .

يكون كلا شيء مخاصموك ويبيدون .

تفتش على منازعيك ولا تجِدهم .

یکون محار بوك کلا شيء وكالعدم . .

لا تخف يادودة يعقوب ، يا شرذمة إسرائيل . .

أنا أعينك .

يقول الرب وفاديك قدوس إسرائيل.

هانذا قد جعلتك ( نورجاً ) محدداً جديداً ذا أسنان -

تدرس الجبال وتسيحقها وتجعل الآكام كالعصافة .

تذريها فالريح تحملها والعاصفة تبددها وأنت تبتهج بالرب . بقدوس إسرائيل تفتخر (١) ] .

[ . . . يقول الرب خالقك ،

يا يعقوب ؛ وجا بلك ، ياإسرائيل .

<sup>.</sup> ١٦ ـ ٨ : ٤١ ، «ليعشأ (١)

لا تخف لأبي فديتك، دعوتك باسمك.

أنت لي . .

جعلت مصر فديتك .

كوش وسبا عوضك .

إذ صرت عزيزاً في عيني مكرماً وأنا قد أحببتك . أعطى أناسك عوضك وشعو باً عوض نفسك . لا تخف فإني معك .

من المشرق آتى بنسلك ، وفى المغرب أجمعهم . أقول للشمال أعط وللجنوب لا تمنع .

ایت ببنی من بعید ، و ببناتی من أقصی الأرض ، بكل من دعی باسمی و لمجدی خلقته و جبلته و صنعته (۱) ] . [ ( أنا الله . . )

القائل عن أورشليم ستعمر ولمدن يهوذا ستبنين ، وخربها أقيم .

القائل للجة إنشقي وأنهارك أجفف .

القائل عن كورش راعى .

<sup>(</sup>١) أشعياء ٤٣٤ : ١ - ٧ -

فكل مسرتى يتمم ويقول عن أورشليم ســـتبنى وللهيكل ستؤسس<sup>(۱)</sup>].

وينسب أشعياء إلى الله هـذه الكلمات التي تفيض عنصرية وتبجحاً بشعب إسرائيل يقول إن الرب قال:

[ وقالت صهيون قد تركني الرب ،

وسیدی نسینی .

هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها.

حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساك .

هوذا على كني نقشتك .

أسوارك أمامك دائمًا .

قد أسرع بنوك.

هادموك ومخربوك منك يخرجون .

ارفعی عینیك حوالیك وانظری.

كلمهم قد اجتمعوا . .

إنك تلبسين كلهم كحلي وتتنطقين بهم كعروس .

إن خربك وبراريك وأرض خرابك إنك تكونين الآن

<sup>(</sup>۱) أشعياء ، ١٤ : ٢٦ – ٢٨ .

ضيقة على السكان ويتباعد مبتلعوك ].

[ هكذا قال السيد الرب . .

ها إنى أرفع إلى الأمم يدى ، وإلى الشعوب أقيم رايتى ، فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يُحملن . ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك .

بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك .

ويلحسون غبار رجليك . .

وأنا أخاصم مخاصميك .

وأخلص أولادك .

وأطعم ظالميك لحم أنفسهم .

ويسكرون بدمهم

کما من سلاف ،

فيملم كل بشر إنى أنا الرب مخلصك .

وفاديك عزيز يعقوب(١) ].

وليس من شك أن الصهيونية تستوحى إيمانها بصهيون من هذه السكلات وهي تعتقد ، كما اعتقد أشعياء ، أن الله ذاته هو الذي يعمل دائباً على عودة المنفيين اليهود أنى كانوا ، محمولين في الأحضان وعلى الأكتاف إلى أورشليم .

<sup>(</sup>١) أشعياء ٤٩ : ١٤ - ٢٦ .

وهناك فى أورشليم ، ســيسجد الملوك وشعوبهم أمام إسرائيل وربها ، ويعلنون خضوعهم لقانونها(١) .

\* \* \*

وحيما دب الوهن في دولة الفرس قضى الاسكندر الأكبر عليها سنة ٣٣٣ ق . م وكان غزو صور وغزة مفضيا إلى دخول اليهود تحت الحركم اليوناني وأصبحوا من رعاياهم في عهدالا سكندر وحلفائه البطالسة خاضعين لهم أكثر من قرنين من الزمان ولكنهم كانو ايستمتعون بالحرية الدينية مقابل ما يدفعون من الجزية. وكان من اليهو دطوائف منعزلة عاشت في مصر وإيران في سلام .

وفى سنة ١٦٤ ق . م استولى الثوار اليهود على [أورشليم ]وقد عرفت هذه الثورة بثورة المكابيين نسبة إلى ميكابى وهو لقب قائد الثورة ، وقد استطاع أخوه الأصغر من بعـــده وهو [سيمون مكابى] أن محالف روما حتى نال من الأمبر اطور [دعمروس الثانى] اعترافا باستقلال اليهود عام ١٤٣ ق . م ثم أنحاز اليهود إلى جانب روما القوية في ذلك العهد القديم .

<sup>(</sup>۱) دكتور لإسماعيل راجى الفاروقى : أسول الصهيونية في الدين اليهودي س ۷۷ ·

وفى عام ٦٣ ق . م أثار اليهود الفتنة فى عهد [ بوبمبى ] الرومانى فشردهم من فلسطين مرة أخرى ثم احتل الرومان القدس ونشروا دياناتهم فى منطقة المعبد وحاربوا اليهود وعقائدهم حتى انمحى كل أثر لليهود داخل فلسطين وخارجها .

وفى عام ١٣٥ ميلادية أمر الأمبراطور الرومانى « ادريانوس » بتدمير أورشليم فرحل أكثر اليهود عنها وتفرقوا فى مصر وشمال أفريقية وفى أسبانيا وألمانيا وسائر البلاد الأوربية . وحرم عليهم أن يدخلوا القدس إلا فى يوم ذكرى تدميرها مقابل جعل معين ليندبوا ويبكوا أمام جدار الهيكل المهدم وسمى مكان اجتماعهم هذا « بالمبكى » .

### -{-

كانت الانحرافات فى الدولتين أكثر من الاستقامة بلكانت تلك هى الأصل، وهذه هى الاستثناء، فانتهت الدولتان بسبب ذلك إلى الدمار والبوار، مترافقتين مع لعنات وتنديدات شديدة على ألسنة أنبياء بنى اسرائيل للملوك المنحرفين والشعب وانذارات قارعة بعذاب الله و بلائه و نكاله جزاء ما اقترفوه.

ذكر الأصحاح الثانى عشر من سفر الملوك الأول ـ أن يربعام بنى شكيم فى جبل افرائيم ، ثم خرج من هناك وبنى فنو ئيل . وقال فى نفسه إذا صعد الشعب إلى أورشليم ليذبح فى بيت الرب ترجع قلوبهم نحو رحبعام ويقتلوننى . فاستشار وعمل عجلين من الذهب . وقال للشعب لا حاجة لـ كم بالصعود إلى أورشليم فهذه آلهت التى أخرجتكم من مصر وجعل أحدها فى بيت إيل ـ فى منطقة نابلس أخرجتكم من مصر وجعل أحدها فى بيت إيل ـ فى منطقة نابلس اليوم ـ والآخر فى دان ـ فى شمال فلسطين ـ فكان أفراد الشعب ليسوا يذهبون إليها وبنى بيت المشارف وأقام كهنة فى لفيف الشعب ليسوا من اللاويين وأقام عيداً فى كل من دان وبيت إيل وذبح للعجلين .

وهكذا دشن يربعام عهده بانحراف دينى خطير تفاديا من السماح لشعبه من الذهاب إلى أورشليم فاستجاب الشعب له . وقد كان هذا عثرة ؛ وكان إثم بيته وعلة إبادته واستئصاله عن وجه الأرض على ما ذكره الاصحاحان الثانى عشر والثالث عشر .

والمستفاد من العبارة أن أسباط بنى إسرائيل العشرة استجابت لتوجيه يربعام . . غير أن الاصحاح الحادى عشر من أخبار الأيام الثانى ذكر أن الذين وجهوا قلوبهم لالتماس الرب إله إسرائيل منهم كانوا يأتون إلى أورشليم ليذبحوا فيها وعاضدو المملكة يهوذا وآزروا

رحبعام بن سلیمان ثلاث سنین لأنه سار فی طریق داود وسلیمان ثلاث سنین .

وذكر الاصحاح أيضاً أن الكهنة اللاويين الذين كانوا فيدولة إسرائيل الذين خلعهم يربعام وجعل محلهم كهنة من لفيف الشعب تركوا أملاكهم ومحاجرهم ونزحوا إلى دولة يهوذا

على أن العبارة التى ذكرت ذهاب المستقيمين من دولة إسرائيل إلى أورشليم تفيدأن الذين ذهبوا هم أقلية ضئيلة .

وقد ذكر الاصحاح الرابع عشر أن يربعام أرسل امرأته إلى نبى اسمه أخيا بسبب مرض ابنه فحملها هذا رسالة بلسان الرب فيها تنديد بفعله وانذار له جاء فيه :

[ إنى جالب على بيت يربعام الشر وقارض ليربعام كل بائل بحيط ومنقص بيته حتى يفنوا ومن مات منهم فى المدينة تأكله الكلاب وفى الصحراء تأكله الطيور ] .

وخلف يربعام ابنه ناداب فصنع الشر وسلك طريق أبيه فسلط الله عليه بعشا وضربه وقتله وملك مكانه وقتل كل نسمة من بيت يربعام حسب كلام الرب لأجـــل خطايا يربعام التي أثم بها وأثم اسرائيل على ما جاء في الاصحاح الخامس عشر من السفر المذكور.

والخبر ينطوى على حادث تمرد داخلي في دولة اسرائيل هو الأول من نوعه بعد تمرد يربعام على رحبعام وقد تكرر كثيراً ، ويعشا هو من سبط يساكر وكان ناداب محاصراً مـــع قواته لمدينة جبتون الفلسطينية حينما ثار عليه بعشا . وقد أتخذ هذا مدينة ترصة عاصمة له دون السامرة ويبدو أنه فعل هذا زيادة في التوقي وظل بعشا سائرًا على طريقة يربعام المنحرفة في أمر العجلين وإقامة الطقوس والأعياد الكبرى عندها . وقد أنذره الرب بلسان النبي ياهـــو باستئصال ذريته على ما جاء في الاصحاح السادس عشر . ثم ذكر الاصحاح خبر ثورة قائد اسمه زمرى على إيلة بن بعشا تسليطا من الرب وتنفيذاً لوعيده ودخل عليه وقتله بيما كان يسكر ، وجلس مكانه وضرب جميع بيت يعشا وأباده بسبب ذنوببعشا وابنه إيله. وهذا هو التمرد الانقلابي الثاني . وكان في ظروف حصار جيش اسرائيل لمدينة جبتون أيضاً . ولكن زمرى لم يحكم إلا سبعة أيام حيث نادى الجيش بقائده عمرى ملكا وتحول من جبتون إلى ترصة وحاصر فيها زمرى فأحرق هذا القصر وهو فيه مفضلاالانتحار حرقًا على التسليم . وقد قال الاصحاح ان هذا كان عقوبة له من أجل خطاياه التي ارتـكبها ومسيره في طريق يربعام وخطيئته . وقدانقسم

الشعب حيث أيد فريق منه شخصاً اسمه تبنى وأيد فريق أخر عمرى وكانت الغلبة لهذا في النهاية .

بقى عمرى فى ترصة ست سنين تم ابتاع جبل السامرة وبنى عليه مدينة سماها شامر و اتخذها عاصمة ، وقد صنع الشر و كان أكثر شراً من جميع من تقدمه وسار فى طريق يربعام و إثمه على ماذكره الإصحاح السادس عشر من سفر الملوك الأول — ولكنه مات مع ذلك بدون عقوبة !!

وخلفه إبنه آخاب ، وصنع هو الآخر الشر أكثر من جميع من تقدمه ( 60٠ ق .م) على ما ذكرته الإصحاحات من السادس عشر إلى التاسع عشر من سفر الملوك الأول ومما جاء في هذه الإصحاحات في سياق عجيب فيه كثير من الخيال ان ايزابيل طاردت أنبيا اسمه إيليا جاء إلى قرضتهم ولم ينتج منهم إلا من اختفي وأن نبياً اسمه إيليا جاء إلى آخاب ووبخه وأنذره بلسان الرب فغضب عليه آخاب وقال له: أنت مقلق اسرائيل فأجاب : إنه أنت وأبوك بتركم وصايا الرب مقلق اسرائيل فأجاب : إنه أنت وأبوك بتركم وصايا الرب واقتفائكم البعليم ؟ وحاول آخاب قتله ففر من وجهه ، ونفذ الرب وعيده فمنع المطر والندى عن اسرائيل فكان جوع شديد . ثم ظهر وعيده فمنع المل والندى عن اسرائيل الى إيليا وجاء الى آخاب وطلب منه دعسوة جميع اسرائيل الى

جبل السكرمل وأنبياء البعل الأربعائة والخمسين وأنبياء العشروت الأربعائة الذين يأكلون على مائدة ايزابيل مع الأنبياء المختفين . فلبي طلبه ولما تم الجميع خاطبهم إيليا مندداً: الى متى تعرجون بين الجانبين ، فإذا كان الرب الهسكم فاتبعوه وان كان البعل فاتبعوه ، م قال لنأت بثورين ونقطعهما ونضعهما على الحطب ، وأنا أدعو وأنبياء البعل يدعون فأيهما يستجيب اليه الرب ويورى النار يكون هو الحق فقبلوا وبدأ أنبياء البعل بالدعاء والاستنجاد وكانوا يضربون أجسامهم بالسيوف حسب عادتهم حتى سالت دماؤهم . وذهب كل جهدهم سدى .

ثم تقدم إيليا ورتب المذبح والحطب واللحم وأخذ يهتف باسم إله إبراهيم وإسحق وإسرائيل فهبطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة حتى لحست الماء الذي في القناة . وحينئذ أمر إيليا الشعب بأن يقبضوا على أنبياء البعل ، ولا يفلتوا أحداً منهم ، وأخذهم إلى نهر قيشون فذبحهم فلم تلبث السماء أن امتلائت بالسحب وأخذ المطر ينهمر منها .

وجاء فى الإصحاح التاسع عشر أن أخاب و إيزابيل ظلا على ماها عليه وأن إيزابيل أقسمت على قتل إيليا انتقاماً لأنبيائها مما جعله يفر من وجهها . ومع كل ما فعله أخاب وزوجته وارتسكسوا فيه ومع كلما كان من نذر الرب له فإن هذا لم يمنع الرب على مازعمه الإصحاح العشرون من إرسال نبى إليه يطمئنه بالنصر على بنهدد ملك أرام حيما زحف عليه هو والملوك الإثنان والثلاثون خلفاؤه وينصره فعلاً بعسدة قليلة جداً.

ومن طرائف ماجاء فى سياق ذلك أن الرب استاء من أخاب لأنه صالح ملك أرام ولم يقتله وأنذره قائلا: بما أنك أطلقت رجلاً قد أبسلته \_ يسرت لك قتله \_ فنفسك تكون بدلا من نفسه وشعبك بدلا من شعبه . . .

وفى كل هذا من التناقض والخيال مافيه .

إن دولة إسر ائيل ملوكاً وشعباً انحرفوا منذالبد وظلوا منحرفين وأن الانقلابات فيها تعددت وكانت تؤدى إلى سفك الدماء وإبادة أسر مالكة برمتها في سبيل الحكم والسلطان كما أن الدولة ظلت عرضة لغزوات خارجية ولم يكد يسجل لها استقلال واستقرار إلا حقباً قصيرة.

وقد احتوى الإصحاح السابع عشر تعقيباً قوياً تضمن التنديد بإسرائيل وآثامها التي أدت إلى الانهيار فجاء فيه: ( وكان بنو إسرائيل قد خطئوا إلى الرب إلههم الذي أخرجهم من أرض مصر من تحت يد فرعون ملك مصر واتقوا آلهة أخرى وجروا على سنن الأمم التي طردها الرب من وجه بني إسرائيل وعلى ماسنته ملوك إسرائيل ، وعمـــل بنو إسرائيل في الخفاء أموراً غير مستقيمة في حق الرب إلهمهم وابتنوا لهم مشارف في جميع مدنهم من برج الحراس إلى للدينة المحصنة وأقاموا لهم أنصاباً وغابات على كل أكمة عالية وتحت كل شجرة خضراء، وقتروا هناك مثل الأمم الذين جلاهم الرب من وجههم وفعلوا أفعالا سيئة لإسخاط الرب . وعبدوا الأصنام التي قال لهم الرب عنها لاتفعلوا هذا الأمر. فأشهد الرب على إسرائيل ويهوذا على ألسنة جميع أنبيائه وكل راء قائلا: توبوا عن طرقكم السيئة واحفظوا وصاياى ورسومي على حسب جميع الشريعة التي أوصيت بها آباءكم والتي آتيتكم إياها على ألسنة عبيدي الأنبياء . فلم يسمعوا وصلبوا رقابهم مثل رقاب آبائهم الذين لم يؤمنوا بالرب إلههم . ورذلوا فرائضه وعهده الذي قطعه مع آبائهم والشهادات التي أشهدهاعليهم واقتفوا الباطلوصارواباطلأ وراء الأممالذين حواليهم مَن أمر الرب أن لايفعلوا مثلهم . وتركوا جميع وصايا الرب إلههم ، وصنعوا لهم عجلين من المسبوكات . وأقاموا غابا وستحدوا لجميع جند السماء و عبدوا البعل وأجازوا بنيهم وبناتهم فى النار و تحاطوا العرافة والفأل و باعوا أنفسهم لعمـل الشر فى عينى الرب لأجل إسخاطه فغضب الرب جداً على إسرائيل ونفاهم من وجهه. ولم يبتى إلا سبط يهوذا فقط.

ويهوذا أيضاً لم يحفظوا وصايا الرب إلمهم وسلكوا فى سنن إسرائيل التى سنوها فرذل الرب جميع ذرية اسرائيل وأذلهم وأسلمهم الى أيدى الناهبين حتى نبذهم من وجهه لأنه شق اسرائيل عن بيت الرب وأوقعهم فى اثم عظيم وجرى بنوا اسرائيل على جميع خطايا يربعام التى صنيع ولم يحولوا عنها حتى ننى الرب اسرائيل من وجهه ).

#### \_ 0 \_

أرسل كسرى ملك الفرس قائده «خوريام» لفتح بيت المقدس في السنة الخامسة من حكم هرقل الأمبراطور وهي سنة ٦١٥ بعد الميلاد . وكان ذلك بعد أن استولى الفرس على دمشق وقيسارية ، فأرسل خوريام الى أهل بيت المقدس يدعوهم الى تسليم المدينة فاستجاب اليهود لدعوته وغلبوا النصارى على أمرهم وأسلموا المدينة الى أواد الفرس .

وما هي إلا شهور قليــلة بعد ذلك حتى انقض المسيحيون على الفرس فقتلوا قادتهم وملــكوا الأمر على الجنود المرابطة وأغلقوا أبواب المدينة .

وعندما جاء «شاه — ورز» وحاصرهم ساعده اليهود على هدم الأسوار، فاستطاع جنوده أن يدخلوا المدينة في اليوم التاسع عشر من محيئه وكان دخولهم من ثقب أحدثوه في الأسوار وأخذوا المدينة عنوة ؛ وأعقب ذلك مشهد لا مثيل له .. في البشاعة والنهب والتدمير . فبلغ عدد القتلي ٥٧٠٠٠ وعدد الأمرى ٥٥٠٠٠ وكان بينهم آلاف كثيرة من الرهبان القديسين والراهبات ؛ وبعد أن قضى الفرس في المدينة واحداً وعشرين يوماً في القتل والنهب خرجوا منها وأوقدوا فيها المنار ، فخربت بذلك كنيسة القبر المقدس وسواها من البيع العظمى التي بناها قسطنطين ، وكان ذلك في شهر مايو سنة ٦١٥ بعد الميلاد .

وحدث أن نجا من القتل راهب اسمه « مودستوس » فهرب إلى الجنوب عندما نزلت ببيت المقدس كوارث السيف والنار ثم عادبعد فترة من الزمن وأخذ يجوب أرض فلسطين طالباً المعونة على إعادة بناء الكنائس المخربة فنجح في مسعاه ، وجمع مبلغاً كبيراً من المال حمله معه إلى المدينة .

فوجد أن اليهود خسروا مكانتهم عندالفرس وأصبحت الحظوة المسيحيين وأقاموا « مودستوس» حاكا دنيوياً ورئيساً دينياً وأتيح له إعادة بناء الكنائس وأمر كسرى بالإحسان إلى الأسرى وإعادتهم إلى أوطانهم وأجاز للناس إخراج اليهود من بيت المقدس فتسابقوا إلى نفاذ أمره بطردهم وتشتيتهم جزاء لهم على ماقدمت أيديهم من التنكيل بالنصارى حين أسلموا مدينتهم إلى قادة الفرس.

## - 7 -

فتح العرب القدس في سنة ٦٣٨ م عند ما دخلوا الشام وطلبأهلها المسيحيونأن يحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه ليتسلمها فحضر وأمنهم على كنائسهم.

وهذا نص عهد عمر كما رواه الطبرى :

## بسم الله الرحمن الرحيم

(هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل يبت المقدس من الأمان ، أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسفيهها وبريئها ، وسائر ملتها ؛ إنه لا تسكن كنائسهم ولاتهدم ولاينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ) .

وقد حضرت عمر الصلاة فدعاه المسيحيون لأن يؤديها في كنيسة القيامة فاعتذر فقد خشى إن هو صلى فيها أن يستبيحها المسلمون من بعده فتصبح مسجداً . كذلك وقع عمر صكا كطلب البطريرك (صوفر وينوس) بألايسمح لأحد من اليهود بالسكنى معهم وإن كان قد سمح لهم بزيارتها(١) .

وقد بنى عمر فى القدس المسجد الجامع على خرائب ( معبدجو بيتر ) ثم أعاد عبد الملك بن مروان الأموى بناء المسجد .

وقد جاء فى كتاب « الفتح القسى فى الفتح القدسى <sup>(٢)</sup> » فى ذكر فتح بيت المقدس ووصفه ما يلى :

« والإسلام يخطب في القدس عروساً . ويبذل لها في المهر نفوساً ويحمل إليها نعماً ليحمل بؤساً ، ويهدى بشراً ليذهب عبوساً . ويسمع صرخة الصخرة المستدعية المستعدية لأعدائها على أعدائها . وإجابة دعائها . وتلبية ندائها . واطلاع زهر المصابيح في سمائها . وإعادة الإيمان الغريب منها إلى وطنه ، ورده إلى سكونه وسكنه .

<sup>(</sup>١) حامد صالح : اليهود حول ماضيهم وحاضرهم ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) تأليف عماد الدين الكاتب الأصفهاني . س ٣٧ \_ ص ٤٠ .

واقصاء الذين أقصاهم الله بلعنة من الأقصى وجــــذب قياد فتحه الذي استعصى .

وكيف لا يهتم بافتتاج البيت المقدس الأقوى والمسجد الأقصى المؤسس على التقوى . وهو مقام الأنبياء ، وموقف الأولياء ، ومعبد الأتقياء ، ومزار ابدال الأرض وملائكة السهاء . ومنه المحشر والمنشر . ويتوافد إليه من أولياء الله يعد المعشر المعشر . وفيه الصخرة التي صينت جدة أبهاجها من الأبهاج . ومنها منهاج المعراج . ولها القبة الشهاء التي على رأسها كالتاج وفيه ومض البارق ومضى البراق . وأضاءت ليلة الاسراء بحلول السراج المدير في الآفاق . ومن أبوابه باب الرحمة الذي يستوجب داخله إلى الجنة بالدخول الخلود . وفيه كرمي سلمان ومحراب داود . وله عين سلوان التي تمثل لواردها من الكوثر الحوض المورود . وهو أول القبلتين ، وثاني البيتين ، وثالث الحرمين . وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في الخبر النبوى وثالث الحرمين . وهو أحد المساجد الثلاثة التي جاء في الخبر النبوى

ولعل الله يعيده بنا أحسن صورة ؛كما شرفه بذكره مع أشرف ا خلقه في أول سورة ، وقال عز من قائل : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحـــرام إلى المسجد الأقصى » .

وله فضائل ومناقب لا تحصى ، وإليه ومنه كان الاسراء ، ولأرضه فتحت السماء ، وعنه تؤثر أنباء الأنبياء وآلاء الأولياء . وفيه ومشاهد الشهداء ، وكرامات الكرماء ، وعلامات العلماء . وفيه مبارك المبار ، ومسارح المسار ، وصخرته الطولى ، القبلة الأولى ، ومنها تعالت القدم النبوية وتوالت البركة العلم وعندها صلى نبينا صلى الله عليه وسلم بالنبيين، وصحب الروح الأمين وصعد منها إلى أعلى عليين . وفيه محراب مريم عليها السلام الذي قال الله فيه : «كما عليها زكريا » . ولنهاره التعبد ولليله الحيا » .

وقد بدأت القدس تفقد أهميتهـا عندما قامت الدولة العباسـية واختارت بغداد عاصمة لها (حوالى سنة ٧٥٠) .

وفى عام ١٠٩٩ عندما جاء الاستعار الغربى المتستر بالصليب إلى الشرق ، أنشأ الصليبيون الدولة اللاتينية ، وجعل جودفرى دى بولون القدس عاصمة لتلك الدولة .

وفي عام ١١٨٧ استولى عليهـا صلاح الدين الأيوبي بعد معركة

حطين وبقيت في أيدى العرب مرة أخرى عدا فترة قصيرة في القرن الثالث عشر حين أغار عليها الصليبيون ثم أجبروا على تركها .

أصلحها الماليك بعد ذلك وحسنوا وسائل مياه الشرب فيها ، وبعد ذلك جاءت الدولة العثمانية فأهملها العثمانيون، وخربت أغلب مبانيها القديمة .

وفى سنة ١٩٤٧ اقترحت الأمم المتحدة تدويل القدس (مع مشروع تقسيم فلسطين ).

ولكن العرب ثاروا احتجاجاً على هذا القرار واستمر العرب في ثورتهم حتى قامت حرب فلسطين في ١٥ من مايو سنة ١٩٤٨ وانتهت بالهدنة في ربيع سنة ١٩٤٩ واضطر اليهود إلى إخلاء منطقتهم في القدس القديمة واحتلوا الجديدة .

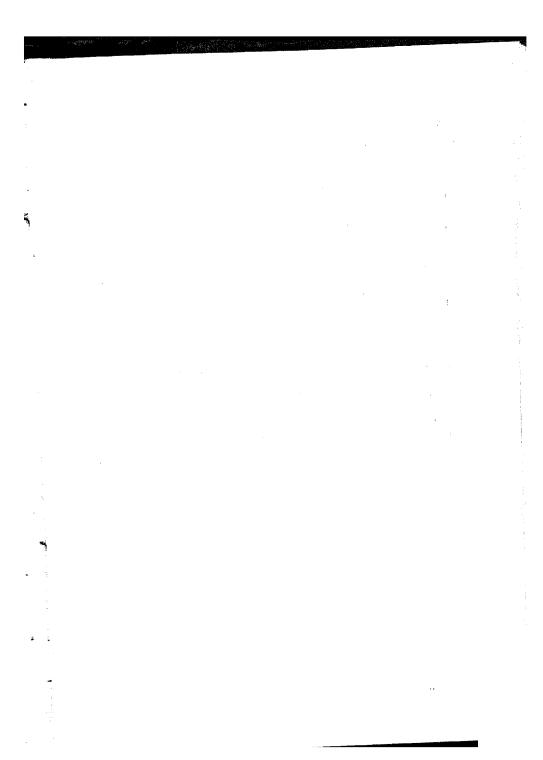

# قتلة الأنبياء

« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ومالهم من ناصرين » .

[ قرآن کریم ]

4 . . بعث الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام نبياً إلى بنى إسرائيل ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى الحق وإلى الصراط المستقيم..

وقد من الله العلى القدير على بنى إسرائيل، فأنجاهم من آل فرعون الذين كانوا يسومونهم سوء العذاب . . يذبحون أولادهم ويستحيون نساءهم . . وفلق الله سبحانه لهم البحر حتى ظهرت اليابسة فمشوا عليها .

وعندما جاوز بنو إسرائيل البحر وساروا فى سيناء أرض عبادة إله القمر سين ، ورأوا تماثيل الآلهة وكيف يذبح القوم لتلك الأصنام ويسجدون لآلهة يرونها ، جاءوا إلى موسى وقالوا له :

ـ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة .

فغضب موسى غضباً شديداً وقال لهم :

- إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ماكانوا يعملون . أغير الله أبغيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين ؟

وسار موسى ببنى إسرائيل صوب الأرض المقدسة ، إنه لا يستطيع أن يدخلها حتى يقاتل أهلها فقال :

- يا قوم أذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين . يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا:

- يا موسى إن فيها قوماً جبارين . وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فأنا داخلون .

قال رجلان من الذين يخافون أنمم الله عليهما :

- أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون ، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين .

قالوا :

- يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها ، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا همنا قاعدون .

قال :

رب إنى لا أملك إلا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين .

قال :

- فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض ، فلا تأس على القوم الفاسقين .

و بقى بنو إسرائيل فى التيه فى صحراء سيناء القاحلة وراحوا يبحثون عن الماء فلم يجدوه ، فجاءوا إلى موسى يفزعون إليه ، فاستسقى موسى لقومه فقال له الله :

- اضرب بعصاك الحجر.

فتفجرت منه عيون بقدر عدد قبائلهم ، وكانوا اثنتي عشرة قبيلة فجرى لكل منها جـــدول خاص يأخذون منه حاجاتهم ولا يشاركهم فيه غيرهم . وأحسوا الجوع فهرعوا إلى موسى يلتمسون الطعام فدعا موسى ربه أن يطعمهم فساق إليهم أسراب المنوالسلوى. وضحر كثير من بنى إسرائيل بحياتهم الجديدة وقالوا:

ـ يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفولها وعدسها وبصلها .

فغضب موسى وقال لهم :

أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ، اهبطوا مصرا فإن السكم ما سألتم .

وذهب موسى لميقات ربه وكان قد وعد قومه ثلاثين ليلة ، فلما أتمها بعشر وانقضت تلك الليالى ولم يعد جاء السامري وقال لهم :

\_ إن موسى قد احتبس عنكم ، إنه ليس براجع إليكم فينبغى لـكم أن تتخذوا إلهـــا .

وفكر بنو إسرائيل فيما يقول السامرى فوجدوه يصادف هوى فى نفوسهم ، فقد طلبوا من موسى من قبل أن يجعل لهم إلها كما للاقوام الذين مروا بهم آلهة ولكن موسى رفض. وها هو ذا موسى قد ذهب فما الذي يحول بينهم وبين اتخاذ إله لهم ؟

وجاءهم السامرى بغجل له خـــوار صنعه من الذهب، واجتمع القوم يعبدونه والسامرى يقول لهم:

ــ هذا إلهـــكم وإله موسى فنسى .

فقال لهم هارون :

ــ يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى. قالوا :

ـ لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى .

ورجع موسى إلى قومه غضبان آسفًا ، وسمع أصوات عزف ،

فانطلق إلى الصوت فإذا ببنى إسرائيل يرقصون ويغنون حول العجل فقال في غضب:

بئسما خلفتمونی من بعدی ، أعجلتم أمر ربكم .
 وألق الألواح وقال :

\_ ياقوم ألم يعدكم ربكم وعداً حسناً ؟ أفطال عليكم العهد أمأردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى .

وقال موسى لهارون :

\_ یا هارون ما منعك إذ رأیتهم ضلوا ألا تتبعنی ، أفعصیت أمرى ؟؟

قال :

- يا ابن أم إن القوم استضعفونى وكادوا يقتلونني ، فلا تشمت بى الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين .

وقال موسى :

- هل قاتلتهم إذ عامت أنى لو كنت فيهم لقاتلتهم على كفرهم ؟ قال :

یا ابن أم لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی ، إنی خشیب أن تقول فرقت بین بنی اسر آئیل ولم ترقب قولی .

قال موسى :

ــرب اغفر لى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين . .

وسأل موسى السامرى:

\_ ما خطبك يا سامرى ؟

قال :

\_ بصرت بما لم يبصروا به ، بصرت بجبريل فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على العجل وكذلك سولت لى نفسى .

قال:

\_ فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لا مساس ، وإن لك موعداً لن تخلفه ، وانظر إلى إلهك الذى ظلات عليه عا كفاً لنحرقنه ثم لننسفنه فى اليم نسفاً.

ونسف موسى العجل وقال لقومه:

\_ إنما إله\_كم الله الذى لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً .

وأطرق بنو إسرائيل خجلا فقال لهم موسى:

\_ يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ، ذلكم خير لكم عند بارئكم .

ورأى بنو إسرائيل أن يستغفروا ربهم فكلموا موسى ، فاختار موسى سبعين رجلا من علماء بنى إسرائيل وانطلقوا ليعتذروا. عن بنى إسرائيل ، واقتربوا من الجبل .

فصعد موسى يكلم ربه وصعد بنو إسرائيل يسمعون .

وجعل موسى يعتذر عن عبادة العجل ، ثم رجع إلى بنى إسرائيل فقالوا له :

- ياموسي لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة .

فانقضت عليهم صاعقة من السماء فماتوا جميعاً ، فقال موسى لربه :

- رب لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى، أتهلكنا عافعل السفهاء منا ، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحنا وأنت خير الغافرين .

قال :

عذابی أصیب به من أشاء ورحمتی وسعت كل شيء ...

وظل موسى يناجي ربه حتى بعثهم من بعد موتهم .

تآمر بنو إسرائيل على موسى وهارون ، ودبروا إنقلاباً ثورياً بقيادة قورح بن بصهار .

( أخذ قورح بن بصهار بن لاوى وداثان وأبيرام ابنا ألباب

وأون بن فالت بنورأوبين يقاومون موسى مع أناس من بنى إسرائيل مائتين و خمسين رؤساء الجماعة مدعوين للاجتماع ذوى إسم ، فاجتمعوا على موسى وهارون وقالوا لهما كفاكا . إن كل الجماعة بأسرها مقدسة وفى وسطها الرب ؛ فما بالسكما ترتفعان على جماعة الرب(١) ؟

كانت هذه بداية المؤامرة التي أضمرها الخارجون على موسى وهارون ، بيد أن الله العلى القدير عجل لهم العذاب وأنزل عليهم العقاب ( وفتحت الأرض فاها وابتلعتهم وكل من كان لقورح مع كل الأموال . فنزلوا هم وكل ماكان لهم أحياء إلى الهاوية وانطبقت عليهم الأرض فبادوا من بين الجماعة (٢) ) .

وعلى مايبدو فإن المؤامرة كانت جماعية ، يقرهاجميع بنى اسرائيل الذين أتوا موسى مجتمعين (تذمر كل جاعة بنى إسرائيل فى الغد على موسى وهارون قائلين: أنها قتلها شعب إسرائيل (٣)).

وأراد الله أن ينصر الذين نصروه و يحق القول على بنى إسرائيل فقد قال لموسى وهارون (أطلعا من وسط هذه الجماعة فإنى أفنيهم بلحظة (1).

<sup>(</sup>١) سفر العدد ١:١٦ - ٣٠

<sup>(</sup>٢) سفر العدد ١٦: ٢١ -- ٣٢

<sup>(</sup>٣) سفر العدد ١٦ : ٤١

<sup>(</sup>٤) سفر العدد ١٦ : ٤٤ - ٥٤

لقد أفنى الله من بنى إسرائيل بعد حادثة قورح أربعة عشر ألفاً، وكانوا هم الرجال المعدون للحرب حيث جاء فى التوراة أن الذين كان سنهم عشرين سنة فأكثر ماتوا بسبب الأوبئة (أربعة عشر ألفاً عدا الذين ماتوا بسبب قورح(١)).

وحكم على الباقى الذين نجوا بالتيه فى الأرض لمدة أربعين سنة . ومضت السنوات : فمات هارون وموسى عليهما السلام .

ودخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة بعــــد أن انقضت سنوات التيه.

## \_ 7 \_

أصبح المجتمع اليهودى \_ إن جاز هذا التعبير \_ نهباً لتقاليـــد خالطها الـكثير من العفن ، والنفاق ، والانتهازية ، مما جعل الأنبياء يكثرون وتــكاد صيحاتهم المنذرة ، تزحم جو السماء .

وقد أراد اليهود الذين استولوا بدهائهم ونسائهم على ملوك فارس أن تكون لهم الكلمة العليا في أورشليم ، فأخذوا يزينون للملك ارتخششنا أن يسمح بعودة عزير في ألف وخسمائه يهودي ممن شبوا

<sup>(</sup>١) سفر العدد ١٦ : ٤٨ --- ٩٤

فى أرض السبى إلى أورشليم ، ليمكنوا لسلطان فارس فى الأرض المقدسة .

وعاد عزير والذين معه إلى بيت المقدس ، وكان عزير يحمل التوراة ، التي أعيدت كتابتها في بابل بعد أن أحرق نبوخذ نصر كل نسخ التوراة .

وقد تأثرت التوراة التي كتبها أحبار اليهود في أرض السبي بأساطير البابليين ، يقول جوستاف لوبون في كتابه «اليهود في تاريخ الحضارات الأولى »:

( إن قصص الكتاب المقدس قد نقلت عن أساطير الكلدانيين التي وردت في النصوص الأشورية فأصبحت القصص التي كانت خرافات لم تحدث في تاريخ كلدة أوقعها صحيحة خيال بني إسرائيل وأثبتوها بأنها حدثت بالفعل معهم . من ذلك قصة شمشون الهرقل اليهودي ).

ويقول أيضاً: (وأثبت المؤرخون أن الديانة اليهودية ما هى إلا جملة المذاهب الكلدانية وانتحلها هذا الشعب فهى مشتقة من معتقداتهم).

ويقول المسيو رينان : إن كاتبي التوراة لم يخترعوا الأقاصيص

الرائعة فقط بل عملوا على ألباسها ثوب الحقيقة الواقعة ودمغوها بطابع التقديس لتتمكن من عقول البسطاء .

وما كان الناس يرونه غريباً خرافيك من أقاصيص تاريخ السكلدانيين بدت أمام البسطاء أنها أقاصيص واقعية حدثت لقضاتهم وأنبيائهم فتحاشوا تكذيبها خشية وصمهم بالكفر والإلحاد وغضب الكهنة . من ذلك قصة شمشون التي وردت في سفر القضاة إصحاح الكهنة . من ذلك قصة شمشون إلاقصة هركول « هرقل » البابلي الأصل مجددة باسم شمشون وكان هرقل ذا قدرة غريبة ويأتى بأفعال عجيبة ببساطة . وأما إسم شمشون فترجمة لكلمة الشمس أي نصف الإله ) .

راحت التوراة الجديدة تروى تاريح اليهود ، ولما كان اليهود يومئذ أذلة ملطحين بالعار فقد ألصقوا بالرسل والأنبياء كل نقيصة ، وجعلوهم يشربون الخمر ويرتكبون الفواحش ويضطجعون مع بناتهم ولا يتورعون عن الكذب والزنا وإتيان الفسوق ا

وقصصهم في هذا المجال كشيرة ، وذكرت في التوراة مراراً ، ولم يكن تمسكهم بالفضيلة معروفاً بل في زمن من الأزمان تركوا إلههم وعبدوا آلهة الصوريين [في صور]فهي تلائم طبعهم وهي عشيرا

[ أو عشر توت أو عشتارتا وفي بابل هي عشتار ] .

فقد كان لها حظوة كبرى عند الإسرائيليين فتقام لهـذه الآلهة (أو الإله) هياكل على تلال ذات هواء منعش وتحاط هذه الهياكل بغاب الزيتون وتتجمع فيهـا النساء لقضاء متعات المؤمنين!! الذين يتزاحمون على هذه الهياكل تقرباً إلى الإله!

ثم تحولت هذه العبادة من تداولها مع العاهرات إلى تداولها مع الشبان من ذوى الشذوذ الجنسي يبيعون أجسادهم للمؤمنين!

وقال يهوه يخاطب الطائفة اليهودية:

[ انسكات على جمالك وزنيت على اسمك وسسكبت فواحشك على كل مجتاز له ما تبتغين وأخذت من ثيابك فصنعت لك مشارف ملفقة الشقق وزنيت فيها زنى لم يكن ولا يكون ].

وقد وصف حزقيال هذا المجتمع اليهودى ونظمه وصفاً دقيقاً بأنه ( نظام رعائى مع طبائع المدن الأسيوية الهرمة وذوقها وعيوبها وخرافاتها ).

كان اليهود فى فلسطين فى شوق ملح إلى التوراة ، فلما جاءهم عزير بمــــا كنتب فى أرض السبى فتنوا به حتى أنهم قالوا : عزير بن الله!!

واليهود، يمنحون أنفسهم من الامتيازات ما يجعلهم فوق البشر، مم هم يعيشون في دائرة مغلقة، منطوية .

وهم « فى أورشليم » يشكلون ( بنكا ) جشعاً ، يعبد المـــال ، ويحتـكر الثروة ، ويضرب الفقراء والمحتاجين بسياط الربا والاستغلال والجشع . . . .

و أنهم ليبلغون في غرورهم الأحمق المدى الذي يقولون عنده: « إن الله فقير و نحن أغنياء »!

فى سفر حزقيال اصحاح ٢٢ فقرة ٦ :

( هوذا رؤساء إسرائيل كل واحد حسب استطاعته كانوا فيك لأجل ســــــــفك الدم . فيك أهانوا أباً وأماً في وســطك عاملوا الغريب بالظلم .

فيك اضطهدوا اليتيم والأرملة .

وازدریت أقداسی ونجست سبوتی .

كان فيك أناس وشاة لسفك الدم وفيك أكلوا على الجبال . فى وسطك عملوا رذيلة .

فيك كشف الانسان عورة أبيه .

فيك أذلوا المنجسة بطمثها .

إنسان فعل الرجس بامرأة قريبة .

إنسان نجس كنته برذيلة .

إنسان أذل فيك أخته بنت أبيه .

فيك أخذوا الرشوة لسفك الدم.

أنا للرب تكامت وسأفعل . .

وأبددك بين الأمم وأذريك فى الأراضى وأزبل نجاستك منك . وتتدنسين بنفسك أمام عيون الأمم وتعلمين أنى أنا الرب) ويقول المسيح لهم .

(يا أولاد الأفاعى . كيف تقدرون أن تشكلموا بالصالحات وأنتم أشرار ).

تم قال لتلاميذه ،

[ إن الكتبة والفريسيين جالسون على كراسى موسى فمهما قالوا لكم فاحفظوه واعملوا به ، وأما مثل أعمالهم قلا تعملوا ، لأنهم يقولون ما لا يفعلون ـ كل أعمالهم رياء أمام الناس ] لقد قتلوا أنبياءهم، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، استكبروا ففريقاً كذبوا، وفريقاً يقتلون.

إن فى أعناقهم وأيديهم بقع كبيرة من دم « زكريا » ومن دم « يحيى » ومن دماء زاكية لأنبياء وشهداء كثيرين .

واليهود، وإن تظاهروا بالغيرة على الشريعة، لا يضعون شبئاً من حقائقها موضع التنفيذ. فالذى يعنيهم من الدين كله، شيء واحد، هو ملكمهم المنتظر، حيث تجـــد نزواتهم الجامحة في السيطرة، وفي الاقتناء فرصة سعيدة...

•

# يحيى بن زڪريا

(كهيمه \* ذكر رَحْتِ رَبِّكُ عَبْدَهُ وَكُورِيَّا \* إِذْ نَادَى رَبَّهُ نَدَاءً حَفِيبًا \* قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْمَظْمُ مِنَى وَاشْتَمَلَ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ الْمَظْمُ مِنَى وَاشْتَمَلَ الرَّأْسُ شَيْسَبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعا نُكُ رَبِّ شَقِيبًا \* وَإِنِّى وَكَانَتْ الدَّالِي مِنْ لَدُ نَكَ وَكَانَتْ الدَّالِي عَاقِرًا فَهِبْ لِي مِنْ لَدُ نَكَ وَلِيبًا \* وَإِنِّى وَكَانَتْ المَّوالِي مِنْ لَدُ نَكَ وَلِيبًا \* المَّوالِي عَاقِرًا فَهِبْ لِي مِنْ لَدُ نَكَ وَلِيبًا \* يَعْفُوبُ وَاجْمَلُهُ رَبِ لَكَ مِنْ لَدُ نَكَ وَلِيبًا \* يَعْفُوبُ وَاجْمَلُهُ رَبِّ مِنْ فَيْلُوبُ وَاجْمَلُهُ رَبِي مِنْ اللهِ مِنْ قَبْلُ سَمِيبًا ﴾ . وضيئًا \* يَعْفُولُ اللهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيبًا ﴾ . وأسميه أن يَعْفِي الله مَنْ قَبْلُ سَمِيبًا ﴾ . وأسميه أن يَعْفِي الله مَنْ قَبْلُ سَمِيبًا ﴾ . وأن كوريم ]

-1-

فى الححراب. .

شیخ مجوز ، یلوح فی وجهه التقی والصلاح . . سجد فی خشوع ، وأخذ يناجي ربه قائلاً :

رب، إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ، ولم أكن بدعائك رب شقياً ، وإنى خفت الموالى من ورائى ، وكانت امرأتى عاقراً ، فهب لى من لدنك ولياً ، يرثنى ويرث من آل يعقوب ، واجعله رب رضيا .

وأطرق الشيخ خاشعاً ، وفاض النور فى الحجراب ، وسمع صوتاً عذباً يقول :

- يازكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ، لم نجعل له من قبل سميا.

فرفع زكريا رأسه إلى السماء، وقال:

رب أنى يكون لى غلام ، وكانت إمرأتى عاقرا ، وقد بلغت من الكبر عتيا ؟

قال الصوت الرقيق العذب:

—كذلك قال ربك : هو على هين ، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا .

- رب اجعل لي آية .

— آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليالى سويا .

وخرج زكريا على قومه فى المحراب ، يفيض وجهد بالبشر ، ورمز إلى قومه أن يسبحوا بكرة وعشياً ، فقد استجاب له ربه ، ووهب له يحيى .

### **- 7 --**

يحيى . . . أو يوحنا . . هذا الرجل المتبتل ، الأشعث ، الأغبر الذي يرتدى ثوباً من الشعر ، ويعيش على عسل النحل ، وعلى الجراد الجاف . . . . إنه عابد أواب ، ليس معه من الدنيا شيء . . . وإنه ليدعو الناس إلى التوية ، ويعمدهم بماء النهر كى يساعدهم على تطهير قلوبهم ، وإنه أيضاً ليندد في عنف شديد بالنفاق ، وبالكهنة الذين (يفسلون أيديهم ، وقلوبهم ملا نة دماً )

ملاَّ نة بالشر وبالحقد وبِالأنانية !

وهو شديد الخوف من الله ، ومن عقابه ، و إنه لا ينسى أن هذه الرقعة من الأرض ، التى يعيش فوقها ، قد ازدهرت عليها ذات يوم (سدوم) ثم خسف بها ، وبأهلها ، حتى لم يبق منها إلا عبرتها القاسية .

وهو يستعيد ذكريات القرون التي كانت لها على اليهود وطأة

شديدة ، فيبصر وراء كل ضربة محقهم بهـا ، القـدر ، تلالاً من الخطايا ارتـكبوها فأخذت الرجفة صالحهم وطالحهم .

أفیسکت عما یری من جرائم وسینات ، أم یصدع بما فی نفسهمن حدیث مفید مضیء !

لم يطل تفكير يوحنا، فاختار طريقه، وواجه مسئوليته..

ووسط حشد من الناس وقف يذيع أولى كلماته:

ـ « توبوا . . . لأته قد اقترب ملكوت السموات » .

وإذ كان يأتى إليه الفريسيون والصدوقيون والكتبة لكى يتعمدوا منه كان يشدد فى توبيخهم وتعييرهم أكثر من الجيم .

وعندماكان يرى كثيرين منهم آتين اليه كان يقول لهم :

- [ ياأولاد الأفاعي،

من دلكم على الهرب من السخط الآتى ؟ أثمروا أثماراً تليق بالتوبة .

ولا يخطر لـكم أن تقولوا في نفوسكم .

إِن أَبَانَا إِبرَاهِيمٍ :

لأنى أقول لـــكم، إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم ] . [أنتم الذين تختبئون فى بيوت من حجارة،

كما تختبيء الأفاعي في ثقوب الأرض وشقوق الصخور،

إلا أنكم بالحقيقة أيها الفريسيون والصدوقيون لأصلب من الحجارة.

فإن عقولكم متحجرة بحــــــروف الشريعة وطقوسهــا الرثة البالية ،

وقلوبكم الأنانية أشبه بالصوان منها بقلوب الأنانية ،

لأنكم تعطون الفقير الجائع الملتمس منكم رغيفاً من الخبز .

تعطونه حجراً علامه على صخرية قلوبكم،

وتحكمون بالرجم على الكثيرين لأنهم لم يجاروكم في خبثكم وشركم .

الحق أقول لسكم ، أيها الفريسيون والصدوقيون ، إنكم تماثيل حجرية ، غليظة ، ضخمة ، ولا يؤثر فيكم سوى النار لأن الماء أسكبه عليكم يجف ويتبخر سريعاً .

ولكن الله الذي جبل آدم من حفنة من تراب الأرض ،

يستطيع أن يقيم من حصى الشواطىء ومن حجارة الطريق ومن صخور الخلجان رجالا أحياء، وأبناء مختارين لنفسه سواكم .

بلى ، انه قادر أن يحول الصوان الى لحم وروح كما أنكم حولتم اللحم والروح الى حجارة وصوان .

ولذلك لا يكفيكم أن تستحموا في مياه الأردن .

ان الغسل مقدس وشاف غير أنكم في حاجة الى أكثر منه.

فجددوا حیاتکم، واصنعوا عکس ماکنتم تصنعون فیا مضی من عمرکم.

وعندما سأله فريق منهم قائلين :

-ماذا نصنع محن ؟

أجاب:

-- من له ثوبان فليعط من ليس له ، ومن له طعام فليصنع كذلك.

و ( جاء أيضاً عشارون ليعتمدوا فقالوا له : ماذا نصنع يا معلم ؟ فقال لهم

لاتستوفوا أكثر مما فرض لـكم).

ثم سأله الجند قائلين:

- ماذا نصنع نحن أيضاً ؟

- قال لهم : لا تظلموا أحدا ، ولا تفتروا علىأحد وأقنعوا بما قسم لـكم .

وعندما جاء إليه قوم من أورشليم ليسألوه منأنت؟ اعترف ولم ينكر وأقر قائلا: لست المسيح.

فسألوه : إذن ماذا ؟ أيليا أنت ؟

فقال: لست إياه.

فقالوا له : وهل أنت ذلك النبي ؟

فأجاب : كلا

فقالوا له : وهل أنت المسيح ؟

فقال : كلا ، بل أنا صوت صارخ فى البرية قوموا طريق الرب كا قال اشعيا النبى .. ولكن بينكم من لستم تعرفونه هو الذى يأتى بعدى وقد كان قبلى، الذى أنا لا استحق أن أحل سيور حذائه .

#### -4-

جلس فيليبس ملك أورشليم على عرشه ، وجلست إلى جواره زوجته هيروديا ، وراحت ابنتها سالومى تنظر من النافذة ، ترقب طرقات المدينة العتيقة . . وكانت هيروديا مياسة القد ، رائعة الحسن . .

وأقبل هيرودس أخو الملك .. وراحا يتجاذبان أطراف الحديث . لكن هيرودس كان يرنو إلى هيروديا في وله وإعجاب ، ويرمقها في اشتهاء .. وكانت عيناه الوالهتان تتلاقيان وعيتيها ، فكانت تحس حرارتهما ، وتفهم لغتهما ، فترف على شفتيها ابتسامة .. رتتألق عيناها بريق السرور ..

وهام هیرودس بزوجة أخیه حبا ، وبادلته هیرودیا ذلك الغرام ، فراحا یتلاقیان ، وملك حبه لها حواسه ، وسیطر علیه ، فلم یطق أن یشار که فیها شخص آخر ، ففكر ثم دبر ، ثم أسر إلى هیرودیا بما عقد علیه العزم . فوافقت علی انفاذ ما دبر ، فقد كانت امرأة تهوى المغام ات .

\_ { -

علم يحيى أو يوحنا ما فعله هيرودس بأخيه ، فغضب غضباً شديداً ، وأخذ يردد أن هيروديا لا تحل له ، واشتد في نقد المرأة ، وكان كلا

قابل حماعة من بنى اسرائيل أعلن سخطه على ما اقترف مغتصب الملك والزوجة.

وبلغ هيرودس مايقول يوحنا ، فثار ، بيد أنه لم ينفس عن ثورته فقد خشى أن يمد يده إلى يوحنا بأذى خشية أن يثور الشعب لنبيه .

وحقدت هيروديا على يوحنا ، فراحت تحرض هيرودس على التنكيل به ، ولكنه كان يتريث هيبة منه ، وخوفاً من أتباعه .

وأخيراً .. لم يجد مفرا من أن يأمر جنوده بإحضار يوحنا ، فلما مثل بين يديه قال له :

- ألا تكف عنا؟
- حتى تكف عن معصية الله .
- أن تهجر الفاجرة .
- فقالت هَيروديا في غضب شديد:
  - أقتلوه . . اقتلوه .
    - وسأل الملك :
  - ولماذا أهجرها ؟
  - لأنها لاتحل لك.

فصاحت هيروديا في حنق عظيم :

— أقتلوه .. أقتلوه ..

وقال الملك لحراسه:

-- أُلقوه في غياباتِ السجن .

\_ 0 -

أورشليم فى العيد . .

والقصر اللككي يسبح في النور ..

والملك وهيروديا وكبار رجال الدولة والأعيـان يعبون الخمر ويضحكون . .

وبلغ يحيى ــ أو يوحنا ــ في سجنه أن المسيح قد ظهر ، وأنهأ حيى الموتى ، وأبرأ الأعمى والأصم والأبرص ، فصاح :

- العمى يبصرون ، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون ، والمساكين يبشرون .

ودوى صوته في القصر ، فصمت الجميم ، وسأل أحدهم :

9 li\_\_\_a la\_\_

فقال هيرودس:

- إنة يوحنا .
- ماذا يقول ؟
  - لاأدرى.

فقالت هيروديا في ضيق شديد :

\_ إنه يهرف.

وبلغ صوته آذان سالومی ، فامتقع لونها ، وتذکرت کیف أنها راودت یوحنا عن نفسه ، فأبی . .

واقترب منها الملك وقال لها :

- أرقصي يا سال**ومي** .
- ــــ لا أشعر برغبة في الرقص يا مولاي .
- فقال لها في إغراء:
- ـــ إذا رقصت لى أعطيتك ما تشائين .

فخطرت لها فكرة ، إنها تستطيع أن تثأر من ذلك الذي جرعها

كأس الهوان ، وأنتقد أمها نقدا مريراً ..

فرنت إلى الملك وقالت:

\_\_ حقا ؟

ـــ أقسم لك يا سالومى .

ورقصت سالومى فى خفة الطيف، كانت ترقص فى حرارة تتدفق فى عروقها .. وما انتهت من رقصتها حتى هرعت إلى الملك ، وأنحنت أمامه ، فقال لها فى انشراح .

\_ انهضى يا سالومى لأمنحك ماتطلبين .. ماذا تريدين ؟

\_ هدية في طشت من فضة .

فظهرت الدهشة على وجه الملك ، وقال :

\_ هدية في طشت من فضة ؟ وما هذه ؟

قالت:

ــ رأس يوحنا .

تهلل وجه هیرودیا ، وقالت :

ـ أحسنت الاختيار يا أبنتي . إنها خير هدية في هذا العيد .

فقال الملك في جزع: ﴿

\_ لا. . لا يا سالومى . لا تسأليني ذلك .

قالت سالومي في إصرار:

ــ أريد رأس يوحنا في طشت من فضة .

\_ \( \' \' \' \' \' \.

ـ لقد أقسمت .

- \_ أقسمت باسالومى ،ولكنأ توسل إليكأن تسأليني شيئاً آخر . \_ لا أريد إلا رأس يوحنا .
  - وقالت هيروديا :
  - ـ لقد أقسمت ، بر بقسمك .
    - \_أسكتى . .
    - فقالت سالو مي :
- أريد رأس يوحنا وأيدها أصدقاؤها الرهبان والسادة الوالغون في الإثم . وانكمش هيرودس في عرشه ، ونزل به هم ثقيل ، وقال لجنده في صوت خفيض :
  - \_ أعطوها ما طلبت .

وخرج الجند، وساد القاعة صمت رهيب ، ومر الوقت بطيئًا بطيئاً . . وقد استولى على الجميع رهبة وقلق . ثم عاد الجند يحملون طشتا من فضة به رأس يحيى ــ يوحنا ــ .

وزلزلت الأرض ٠٠ وانقضت صاعقة من الساء ٠٠ وسقطت سالومي صريعة ٠٠.

## السيح

[ واذ كُرْ فِي الكَرِيَّابِ مَرْيَمَ إِذِ الْمَرْتَابِ مَرْيَمَ إِذِ الْمَدَّتُ مِنْ أَهْلِمَا مَكَانًا شَرْ قِيَّا \* فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْمَا إِلَيْهَا رُوحَمَا فَيَّا \* فَالَتْ إِلَيْهَا رُوحَمَا فَيَّا \* فَالَتْ إِلَيْهَا رُوحَمَا فَيَّا \* فَالَتْ إِلَيْهَا رُوحَمَا فَيَّا مَنْ فَيَّا مَنْ لَكُ إِنْ كُنْتَ تَقْيَدًا .

قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهْبِ لَكَ مُخْلَمَ مُخْلَمَ مُنَّا وَكُونُ لِيَ عُلاَمَ مُخْلَمَ مُخْلَمَ مُ الْحَبَّ اللهُ عُلاَمَ عُلاَمً مُنَّا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

\_ \ \_

كانت فلسطين ، إحدى مستعمرات الإمبراطورية الرومانية . . يقطنها مليوننان و نصف مليون من الناس . يعيش الوثنيون منهم في

المدن الساحلية . ويتركز اليهود فى المدن الداخلية . ويعانى شعبها ، سما اليهود نزاعا عنصريا ، واضطرابا سياسيا .

فكان بين أهل يهوذا ، والسامريين ، وبين الصدوقيين ، والفريسيين ، عداوات دائمة الاستعار . . بيد أن عقتهم لروماكان يجمع بين قلوبهم المشتنة . فالاستبداد السياسي شديد ، حتى أنه في معركة واحدة إبان شباب المسيح ، أي قبل جهره بدعوته قاد «قارس» حاكم سوريا الروماني حملة تأديبية على بعض مدن فلسطين ، فهدم مئات المدن والقرى ، وصلب ألفين من سكانها ، وباع ثلاثين ألفا في أسواق العبيد .

والظلم الاقتصادى ينشب أظفاره فى الناس ، فالضرائب فادحة ، وحباتها لحساب الرومان قساة لا يرحمون ، وكهنة اليهود وتجارهم لايقلون عن الآخرين بغيا وجشعا .

ومن هنا ، داعبت الآمال القوم في مجىء مسيح مخلص يلغى التجارة، والملكية الفردية، ويحقق مساواة كاملة بين الناس!

كان أصحاب هــــذا الأمل الحلو ، جاعة تسمى [ الأسينية ] أو [ الآزيون ] وكان أعضاؤها يعملون في مزرعة جاعية ، غربي البحر

الميت ، ويجمعون محاصيلها ، وكل مكاسبهم فى بيت مال مشترك ، ومحظور على أى منهم أن يمتلك لنفسه بيتا ، أو فراشا .

وكانوا يؤمنون إيمانا عميقا بالسلام وينبذون منصفوفهم كل من يصنع أو يساهم في صنع شيء من أدوات الحرب!

ولقد حدث لهم \_ كما يقول الـكاهن يوسفوس \_ فى تاريخه ، وكما ينقل عنه ديورانت فى قصة الحضارة \_ أن عــذبوا ، وحرقوا ، وقطعت أجسامهم ، ليتخلوا عن عقيدتهم وسلوكهم ، بيد أنهم أبوا وجادوا بأرواحهم فى غبطة ورضى .

كان اليهود فى فلسطين ، يمنحون أنفسهم من الأمتياز ما يجعلهم فوق البشر . ويرون أنفسهم ( شعب الله المختار ) ، ويزعمون أن الله قد وعد أباهم « إبراهيم » ملكاً عظيا ، يحكمون هم من خلاله جميع الأرض ، وجميع الشعوب! ويعيشون فى دائرة مفلقة ، منطوية .

وهم فى أورشليم ، يشكلون « مصرفا » جشما ، يؤله المـال ، ويحتـكر الثورة ويلهب الفقراء والمموزين بسياط الاستغلال ، والربا لا يعرفون عن المقدسات إلا أنها السبيل لحظوظ أكثر من الـكسب الحرام .

وقد قتلوا أنبياءهم . وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ، استكبروا ، ففريقا كذبوا ، وفريقا يقتلون .

و إن فى أعناقهم وأيديهم بقع كبيرة من دم (زكريا) ومن دم ( يحيى ) أو ( يوحنا ) ومن دماء زاكية لأنبياء وشهداء كشيرين<sup>(١)</sup>!

ترى .. ماذا سيصنع اليهود بالمسيح ، الذى طالما انتظروه ؟!

## 

جاء المسيح إلى الدنيا وملء راحتيه زنابق وورود يعطر بها الأجواء.. وكان اسمه الأول الذى أطلق عليه « يهوشع » فنى أنجيل لوقا ( فلما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سمى يسوع ) وكلة يهوشع هذه عبرية ؛ وتتكون من ( يهو ) وهو اسم الله بالعبرية و ( شع ) ومعناها الانقاذ أو المنقذ ، فالأسم إذا معناه ( المنقذ بالله ).

وعندما بلغ الثانية عشرة ذهب مع أمه مريم ويوسف النجار إلى زيارة المعبد فى أورشليم فى عيد الفصح ( وبقى الصبى عند رجوعهما فى أورشليم ويوسف وأمه لايعلمان . وإذ ظناه بين الرفقة ذهبا مسيرة

<sup>(</sup>١) خالد محمد خالد : معا ، على الطريق مجمد ، والمسيح ص ٣٩ وما بعدها

يوم، وكانا يطلبانه بين الأقرباء والمعارف. ولما لم يجداه رجعا إلى أورشليم يطلبانه، فوجداه بعد ثلاثة أيام فى الهيكل جالساً فى وسط المعامين يسمعهم ويسألهم. وكل الذين سمعوه بهتوا من فهمه وأجوبته فلما أبصراه دهشا وقالت له أمه: يابنى. لماذا فعلت بنا هكذا ؟ فقال لها: لماذا كنتما تطلبانى ؟ ألم تعلما أنه ينبغى أن أكون فى ما لأبى ؟ فلم يفهما السكلام الذى قاله لهما. ثم نزل معهما وجاء إلى الناصرة. وكان يتقدم فى الحسكة والقامة والنعمة عند الله والناس (1).

وممن أثر فى حياة المسيح الروحية النبى يحيى بن زكريا المعروف بيوحنا المعمدان .

وكان المسيح رقيقا فى دعوته وتعاليمه رقة الماء يتساقط على الحجر الصلب فيبريه حتى يذيبه ويكتسحه . وقد تتجمع هذه القطرات فتصير مسيلا يجرى فى هوينى ورفق ، ولكنه يجرف أمامه كل ما يصادفه من حطام بال . بدأ المسيح رسالته معلما يهدى من حوله من متواضعى الناس فى الجليل ، وممن التفوا حوله يودون التلهذة عليه.

كان أكثر المبادىء الثورية التي جاء بهما المسيح مبدأ مملكة السماء ، لأنه رأى اليهودكانوا قد احتكروا لأنفسهم الله فجعلوه

<sup>(</sup>١) لمنجيل لوقا : الإصحاح الثاني .

إلهم وحدهم، وحملوا أنفسهم الشعب المختار، ولا يعترف بأخوة غير اليهود. فجاء هذا المعلم العظيم يهسدم أول ركن من أركبان اليهودية وينادى بإله مشترك لجميع البشر، وأنه ليس هناك شعب مختار، وأن لاحظوة في مملكة السهاء، وأن الله هو الأب الحب لكل الأحياء يشملهم كلهم برعايته على السواء. وأن كل الرجال أخوة، وأنهم مخطئون على السواء وأبناء محبوبون من الوالد المقدس على السواء.

كانت إذا فكرة أبوة الله للجميع فكرة عالمية تهدف إلى الغاء ذلك الامتياز السخيف الذى قسم بنى البشر قسمين إلى ارستقراط وسوقة . ولم يقتصر هذا الثائر الكريم على تحدى وطنية اليهود القبلية ، بل كان يبغى أن يكتسح هذه المواطف الضيقة طوفان جارف من حب الله (۱) . فكان لابد لمملكة الساء بأسرها من أن تكون عائلة واحدة .

ولم يكن هذا المبدأ موجهاً ضد اليهود فحسب ولكنه موجه إلى النظام الذى كان سائداً في عصره ، نظام السادة والأرقاء ، والأباطرة المؤلمين ، وكان بهذا المبدأ يرمى

<sup>(</sup>١) الدكمتور عبد العزيز عبد المجيد : المسيح ، س ١٤٥٠

إلى الإخاء بين جميع الناس وأن لا فضل لأحد على آخر إلا بالعمل الصالح .

ومن المبادئ الثورية التي جاء بها المسيح مقاومته الرياء والنفاق والاتجار باسم الدين .

وكان من تحديه لأولئك الذين يتمسكون بشكايات الدين ما ذكره لتلاميذه:

قيل للقدماء لا تقتل ، ومن يقتل وجب عليه العقاب . أما أنا فأقول لكم : إن من يغضب على أخيه باطلا يأثم ويخزى . . فإن قدمت قربانك وذكرت حقا لأخيك فدع قربانك أمام المذبح وأذهب فصالح أخاك .

وقيل للقدماء لا تزن . أما أنا فأقول لكم : إن من ينظر إلى امرأة فيشتهيها فقد زنى بها فى قلبه · فإن كانت عينك البمنى تلقى بك فى العثرات فاقلعها والقها عنك ، فير لك أن يهلك عضو لك من أن شهلك كلك . .

وقيل للقدماء لا تحنث . . وأما أنا فأقول لسكم لا تحلفوا . . وليسكن كلامكم كله نعم نعم . لا . لا •• وما زاد على ذلك فهو من الشيطان ••

وسمعتم أنه قيل عين بعين . وسن بسن . وأما أنا فأقول لكم : لا تقابلوا الشر بالشر . ومن لطمك على خدك الأيمن فحول له الأيسر ... ومن سخرك ميلا واحداً فاذهب معه ميلين .

وسمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. وأما أنا فأقول السكم:

أحبوا أعداءكم. وأحسنوا إلى مبغضيكم ، وادعوا إلى من يسىء إليكم ويطردكم ، لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات . فإنه تطلع شمسه على الأشرار والصالحين، ويرسل غيثه للأبرار والظالمين. وأى أجر لكم إن أحببتم من يحبونكم . أليس العشارون يفعلون ذلك ؟ أو أى فضل تصنعون إن خصصتم إخوتكم بالسلام ؟ أليس العشارون يفعلون ذلك ؟ فتعلقوا أنتم بالكال فان الله كامل . . يحب الكال ) .

ولم تسكن ثورة المسيح مقصورة على الاحتكار الديني الذي خص بنو اسرائيل أنفسهم به ، ولسكنها كانت أيضاً ضد النظام الاقتصادي الشره الذي نتج عنه التكالب المادي والربا والتنافس على جمع المال بأى طريق وفي أى مكان حتى في الميكل المقدس نفسه . المحمع المال بأى طريق وفي أى مكان حتى في الميكل المقدس نفسه . المحمع المال بأى طريق وفي أى مكان حتى في الميكل المقدس نفسه . المحمد وفيا هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجثا له ، وسأله :

أيها المعلم الصالح . ماذ أعمل لأرث الحياة الأبدية ؟ فقال له يسوع : للماذا تدعوني صالحاً ؟ ليس أحد صالحاً إلا واحداً وهو الله . أنت تعرف الوصايا . لاتزن ، لا تقدل ، لا تسرق ، لا تشهد الزور ، لا تسلب ، أكرم أباك وأمك . فأجاب وقال له : يامعلم هذه كلما حفظتها منذ حداثتي ، فنظر إليه يسوع وأحبه ، وقال له : يعوزك شيء واحد . إذهب بع كل مالك ، وأعطه الفقراء ، فيكون لك كنز في السماء ، وتعال اتبعني حاملا الصليب . فاغتم على القول ومضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة ، فنظر يسوع حوله، وقال لتلاميذه : ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى ملكوت الله! فتحير التلاميذ من كلامه . فأجاب يسوع أيضاً، قال لهم : يا بني . ما أعسر المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله . مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله . مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن

وقد لقيت دعوة المسيح من الفقراء والمحرومين والمضطهدين آذانًا صاغية ، وقلوبًا واعية ، فتبعوه وأخلصوا له . أما المنافقون من رجال الدين ، والأغنياء ، والحكام فخافوا على سلطانهم وأموالهم من أن تزول ، ولذلك قاوموه واتهموه بأنه يدعو إلى مملكة جديدة غير

<sup>. (</sup>١) إنجيل مرقس : ١٧ : ٢٥ .

مملكة قيصر ، وصوروه للحاكم الروماني بيلاطس بأنه خائن خيانة عظمي . . .

#### -4-

وجاء دور المحاكمة ...

أخذ رؤساء السكمنة وقواد جند الهيكل والشيوخ ومعهم يهوذا الأسخر بوطى المسيح وساقوه وأدخلوه إلى بيت رئيس الكهنة . ثم قام جمهورهم — جمهور القادة — وجاءوا به إلى الحاكم الرومانى بيلاطس ( وابتدءوا يشتكون عليه قائلين إننا وجدنا هذا يفسد الأمة ويمنع أن نعطى جزية لقيصر) ثم أرسله بيلاطس إلى هيرودس لما علم أنه جليلى ورده هيرودس إلى بيلاطس ثانية .

وهنا ينتهى دور الكهنة وقواد الجند والشيوخ ليــــأتى دور الشمب ...

يقول الإنجيل فى ذلك :

( فدعا بيلاطس رؤساء السكهنة والعظاء والشعب ، وقال لهم قد قدمتم إلى هذا الإنسان كن يفسد الشعب ، وها أنا قد فحصت قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان علة بما تشتكون بهعليه .ولاهيرودس

أيضاً . لأنى أرسلتكم إليه . وها لاشىء يستحق الموت صنع منه . أؤدبه وأطلقه .

وكان مضطراً أن يطلق كل عيد واحداً فصرخوا بجملتهم قائلين خذ هذا وأطلق لنا باراباس. وذاككان قد طرح في السجن لأجل فتنة حدثت في المدينة وقتل. فناداهم أيضاً بيلاطس وهو يريد أن يطلق يسوع • فصرخوا قائلين أصلبه • أصلبه . فقال لهم ثالثة فأى شرعمل هذا . إنى لم أجد فيه علة للموت ، فأنا أؤدبه وأطلقه فكانوا يلحون بأصوات عظيمة طالبين أن يصلب ، فقويت أصواتهم وأصوات رؤساء الكمنة فحكم بيلاطس أن تكون طلبتهم . فأطلق لهم الذي طرح في السجن لأجل فتنة وقتل الذي طلبوه وأسلم يسوع لمشيئتهم (١) . وتأكيدا لدور الشعب في مسئولية صلب المسيح جاء في الانجيل بعد عملية الصلب .

( وكان الشعب واقفين ينظرون والرؤساء أيضا معهم يسخرون منه قائلين خلص آخرين فليخلص نفسه إن كان هو المسيح مختار الله ) •

هذا الـكلام المقتبس من الـكتاب المقدس كلام واضح ولا يحتاج إلى كبير عناء ليفهم منه القارىء حقيقة ما جرى . صحيح أن رؤساء

<sup>(</sup>۱) لوقا: ۲۳ : ۱۳ ـ ۲۲ •

الشعب والكهنة وقواد الجند هم الذين تآمروا وهم الذين ساقوه إلى بيلاطس • ولكن بيلاطس قبل أن ينزل عند مشيئة رؤساء الكهنة وقواد الجند ووجوه الشعب دعا عامة الشعب ليستفتيهم فى أمر المهم البرئ فأفتوا كلهم بإدانته وموته وعلت أصواتهم وقويت حتى لقد يفهم أن بيلاطس خشى إن هو لم يرضخ لمشيئتهم أن يصيبوه هو نفسه بالأذى •

يقول المسيح :

-(ويل لسكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون لأنكم تشبهون قبورا تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة • هكذا أنتم أيضاً من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإنما •

ويل لحم أيها الحكتبة والفريسيون المراءون لأنح تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين و تقولون لوكنا فى أيام آبائنا لما شاركناهم فى دم الأنبياء • فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء • فاملثوا أنتم مكيال آبائكم •

أيها الحياتأولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم . كذلك

ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة . لكى يأتى عليكم كل دم ذكى سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم ذكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح . الحق أقول لكم إن هذا كله يأتى على هذا الجيل (١) » .

\* \* \*

وقد لتى الحواريون أنصار المسيح من اليهود شراً ونكرا، وقد أشار القديس بولس أحد الحواريين في بعض رسائله إلى موقف اليهود منه ومن المسيحيين فقال في رسالته إلى رومية عن اليهود كا جاء في

<sup>(</sup>۱) متی ۲۲: ۲۷ ـ ۲۷.

<sup>(</sup>۲) متی ۲۷: ۲۷ ـ ۲۲.

الإصحاح الثالث أنهم لم يعرفوا سبيل السلام ( وليست مخافة الله أمام أعينهم ) هل الله لليهود فقط ؟ أليس هو للأمم أيضاً .

وفى الإصحاح الحادى عشر يقول (جلدنى اليهود خمس مرات وضربت بالعصا ثلاث مرات ورجمت مرة وانكسرت بى السفينة ثلاث مرات وقضيت ليلا ونهاراً في عمق البحر)

\* \* \*

وعلى مدى التاريخ ، لقى أتباع المسيح من اليهود الاضطهاد والعسف ، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى ، نذكر منها هذه الشواهد:

فنى نجران كبرى الحواصر فى الجزيرة العربية ١٠٠٠ لقى النصارى من اليهود العذاب الغليط ١٠٠٠ وتفصيل ذلك :أن أهالى نجران عرب كانوا فى قديم الجاهلية أهل شرك يعبدون الأوثان ، حنى وفد على ديارهم راهب نصرانى صالح ، أقام له خيمة بضواحى نجران، وعكف على عبادة الله العلى القدير . فمال إليه فتى عربى من أبناء نجران اسمه (عبد الله بن الثامر) كان أبوه يرسله إلى ساحر مشهور هناك ليلقنه أسرار السحر ، فكاما مر بخيمة الراهب فى طريقه إلى الساحر ، أطال

الوقوف ببابه، يصغى إلى تراتيله وصلواته، ويرنو إليه في تبتله وعبادته . .

وعلى يد ( ابن الثامر ) تنصر أكثر عرب تجران ، فسار إليهم ( ذو نواس ) بجنوده بتحريض من يهود اليمن ، ودعاهم إلى اعتناق اليهودية ، وخيرهم بينها وبين القتل ، فاختاروا القتل ، ففر لهم أخدوداً أوقد فيه النار ، وسيق ألوف من النصارى فأحروا في الأخدود ، وقتل ألوف آخرون ضرباً بالسيف .

وظلت مأساة الضحايا الشهداء \_ وفى الخبر أنهم قاربوا عشرين ألفاً \_ تؤرق الجزيرة حتى أوان البعثة المحمدية ، وقد كان نصارى نجران بشهادة مؤرخى الإسلام أهل فضل واستقامة ، وقد صور القرآن الكريم هذه الحادثة أروع تصوير فى هذه الآيات (١) :

(والسماء ذات البروج. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) سورة البروج

وقد روى التاريخ أنه في ٢٤ يونيو سنة ١٢٤٠ عقدت جلسة عافلة في قصر الملك لويس التاسع بباريس تحت رياسة الملكة بلانش وكان القصد منها التحقيق فيا نسب إلى اليهود من الأمور المنكرة ومن جملتها استنزاف الدم البشرى تنفيذاً لاعتقاداتهم وعلى ما جاء في تلمودهم. وقد أعطيت الحرية المطلقة لبني إسرائيل في الدفاع عن أنفسهم وعن تلمودهم ولما لم يتمكنوا من إخفاء حقيقة ما نسب إليهم أقروا به وقد عرف وقتئذ من ترجمة نصوص تلمودهم خلاصة ما يعتقدون به:

( إن يسوع الناصرى موجود فى لجات الجحيم بين القار والنار ، وأن أمه مريم أتت به من العسكرى بانذارا بمباشرة الزنا ، وأن الكنائس النصر انية هى قاذورات وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة وأن قتل المسيحى من التعاليم المأمور بها ، وأن العهد مع مسيحى لا يكون عهدداً صحيحاً يلتزم اليهود القيام به ، وأنه من الواجب ديناً أن يلعن اليهودى ثلاث مرات رؤساء المذهب النصر انى وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة لبنى إسرائيل ) .

وجاء في كتاب « سدر حادوروت » أن الحاخامات تسببوا في قتل عدد كبير من المسيحيين بروما .

ومن الأمور المتفق عليها اتهام الأمبراطور «أنطونين ليبو» ببغض المسيحيين وقد إعترض العالم «هافز» على الأمر الذي أصدره الأمبراطور في سنة ١٧٨١ لمنفعة المسيحيين، على أنه إذا كان ذلك الأمر حقيقياً وصدر من أجل حماية المسيحيين من فتك الشعب بهم في بعض المدن كما ادعى بذلك المؤرخ «أزيب» في كتابه فإن ذلك لا ينفي ما ذكر في كتاب «سدر حادوروت» وهو (أن الحاخام الرباني يهوذا كان محبوباً من الأمبراطور، وقد أطلعه على حيل النصارى قائلاله: إنهم سبب انتشار الأمراض المعدية، وبناء على ذلك أصدر الامبراطور أمراً بقتل كل النصارى الذين كانوا يسكنون روما في سنة ١٥٠٥.

وجاء فى السكتاب أيضاً أن الأمبراطور « مارك أوريل » قتل جميع النصارى بناء على إيعاز من اليهود ، وقال إنه فى سنة ٣٩٧٤ قتل اليهود ٠٠٠٠٠٠٠٠ مسيحى فى روماكما قتل كل نصارى قبرص . وذكر فى كتاب « سفر بركاسين » المطبوع بمدينة استردام سنة ١٧١٧ م .

<sup>(</sup>۱) ص ۱۲۵

(إنه فى زمن البابا «كليمان » قتل اليهود فى روما وخارجها محوعة من النصارى «كرمال البحر »، وأنه بناء على رغبة اليهود قتل الأمبر اطور « ويوكليسين » عدداً كبيراً من المسيحيين ومن بينهم الباباوات «كاييس ومرسلينوس »).

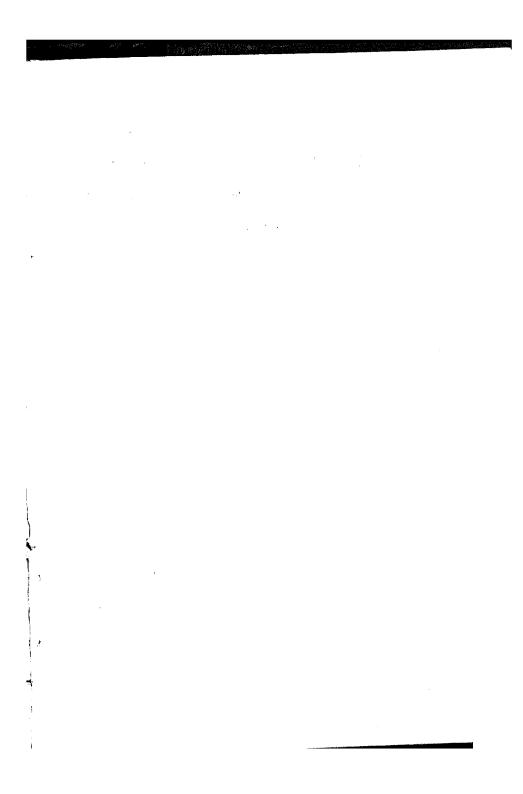

# إسرائيل الجسد . . . وإسرائيل الله

« لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون ، ولا لأنهم من نسل إبراهيم جميعاً أولاد ٍ» .

[ رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ]

ŗ ŧ. يرى البعض أن المسيحية وجدت جذورها في الدين اليهودى ، ولكننا رفض التلاحم الذي يريد هدذا البعض أن يعطيه صفة المشروعية بين الدينين المسيحي واليهودى ذلك أن عبادة الله الواحد العلى القدير كانت معروفة لدى سكان أرض كنعان (فلسطين) قبل ظهور إبراهيم (۱) ، وأن طقوس عبادة راقية ، لا تقيم ذبائح دموية كانت قائمة في أورشليم قبل مجيء ابراهيم إليها ، وأن القداسة القديمة المستمرة لأورشليم قبل لهود على مسرح التاريخ هي التي دفعت داود النبي – الملك إلى احتلالها وجعلها عاصمة لدولة اليهود ، وأن الله عندما تكلم بفم هذا النبي لإعلان مجيء المخلص عند ملء الزمن ، حله على التنبؤ بأن هذا المخلص سيكون كهنوته وطقوسه على رتبة وغرر كهنوت وطقوس إلهية كانت قائمة في أورشليم قبل عهدا براهيم.

<sup>(</sup>١) أنيس فاخورى : بحث « المسيحية ثورة على اليهودية » ملحق صحيفة النهار اللبنانية عدد ١٩٦٤/١٢/٦ .

وأن رسول المخلص الاكبر ، القديس بولس ، اليهودى الأصل ، أعلن للملا أجمع أن الكهنوت الموسوى و ناموسه ناقصان وموضوعان حسب ترتيب جسدى أما كهنوت المسيح فموضوع حسب قوة حياة لا تزول على مستوى رتبة كانت قائمة فى أورشليم قبل عهد إبراهيم ، وأن المسيح وضع على اليهود وزر كل دم سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذى قتلوه بين المهيكل والمذبح .

وأن الله بعد أن أفسح المجال لليهود ليكونوا شعبه الخاص ( ولكنهم فشلوا في أن يكونوا ذلك الشعب الخاص ) عاد فلعنهم ورذلهم وأخرجهم من الأرض الطيبة ، أرض كنعان أى فلسطين ، واتخذ لنفسه شعباً جديداً منفتحا على العالم ، منتقى من جميع شعوب العالم ، ولا يزال هذا الشعب يتزايد يوما بعد يوم في جميع أنحاء العالم .

يقول بولس الرسول فى الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح السابع والعدد الحادى عشر:

[ فلوكان بالكهنوت اللاوى كال .. ماذاكانت الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يقال على رتبة

هارون ) ثم يستطرد في الإصحاح الثامن والعـدد السادس :

(ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضاً لمهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل ، فانه لو كان ذلك الأول \_ « أى كهنوت و ناموس موسى » — بلا عيب لما طلب موضع ثان ).

ألا يرى القارىء العزيز من هذه النصوص أن لا إمكان لحصول انبثاق للسيحية من المهودية ، بل هناك حتمية قيام شيء جديد آخر. لا يمت إلى المهودية بصلة لأن ناموسها وكهنوتها ناقصان .

إن المسيح لم يأت لينقض الناموس، بل جاء ليكمل ..

وأهم مافى رسالة المسيح هو تقليله من شأن الجسد ورفعه للقيم الروحية لدى الإنسان المؤمن .

قال اليهود للمسيح : ألعلك أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ فأحاب :

- [أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح . فقال اليهود: ليس لك خمسون سنة بعد، أفرأيت إبراهيم ؟ . قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن (١٠) ] .

<sup>(</sup>۱) يوحنا ۸ : ۲ ٥ ــ ۹ ه ·

- (وفيها هو يصلى على انفراد كان التلاميذ معه . فسألهم قائلا : من تقول الجموع الى أنا ؟ فأجابوا وقالوا : يوحنا المعمدان. وآخرون ايليا . وآخرون إن نبياً من القدماء قام . فقال لهم: وأنتم من تقولون انى أنا ؟ فأجاب بطرس وقال : مسيح الله . فانتهرهم وأوصى ألا يقولوا ذلك لأحد (١)).
- \_( وفيها هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له: طوبى للبطن الذى حملك والثديين اللذين رضعتهما . أما هو فقال : بلطوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه (٢))
- (وقال لهم كيف يقولون إن المسيح ابن داود. وداود نفسه يقول في كتابه المزامير قال الرب لربى اجلس عن يمينى ، حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك . فاذا داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه (٢٦)
- \_ ( وأما هو فاذا أراد أن يبرر نفسه قال ليسوع : ومن هو قريبي؟ فأجاب يسوع وقال : إنسان كان نازلا من أورشليم إلى أريحا فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حيوميت . فعرض

<sup>(</sup>۱) لوقا ۱ : ۱۸ = ۲۱ -

<sup>(</sup>۲) لوقا ۱۱: ۲۷ - ۲۸ .

<sup>(</sup>٣) لوقا ٢٠: ١١ ـ ١٤٠

أن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله . وكذلك لاوى أيضاً إذا صار عند المسكان جاء ونظر وجاز مقابله . ولكن سامريا مسافراً جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتاً وخمراً وأركبه على دابته وأتى به إلى فندق وإعتنى به .وفي الفد لمسا مضى أخرج دينارين وأعطاها لصاحب الفندق وقال له إعتن به ومهما أنفقت أكثر فمند رجوعي أوفيك . فأى هؤلاء الثلاثة ترى صار قريبا للذى وقع بين اللصوص • فقال الذى صنع معه الرحمة • فقال له يسوع : إذهب أنت أيضا واصنع هكذا (١) .

على لسان يوحنا (فلما رأى كثيرين من الفريسيين يأتون إلى معموديته قال لهم: ياأولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الفضب الآتي. فاصنعوا ثماراً تليق بالتوبة. ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أباً. لأبي أقول لسكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم. والآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار (٢٠).

هذه الآیات من الکتاب المقدس . . . هل تعنی أولا تعنی أن المسیح یهودی وأن المسیحیین بمعنی من المعانی یهود .

<sup>(</sup>۱) لوقا ۱۰ : ۲۹ ـ ۳۷ .

<sup>(</sup>۲) متی ۲: ۲ ــ ۱۰.

قال المسيح: لا تظنوا أبى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء. ما جئت لأنقض ، بل لأكل (١).

### **- ۲ -**

كانت رسالة المسيح ثورة من أجل إعلاء كلة الحق .. والعدل والمساواة بين الناس ٠٠.

يقول المسيح: (جثت لألقى ناراً على الأرض. فماذا أريد لو اضطرمت. ولى صبغة أصطبغها وكيف انحصر حتى تكمل ٠٠ أتظنون أنى جئت لأعطى سلاماً على الأرض. كلا أقول لكم بل انقساما ، لأنه يكون من الآن خمسة في بيت واحد منقسمين ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة ، ينقسم الأب على الإبن والإبن على الأب والأم على البنت والبنت على الأم ، والحماة على كنتها والكنة على حماتها (٢٠).

\_ ( لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمراً ردياً ، ولا شجرة ردية تثمر ثمراً جيداً • لأن كل شجرة تعرف من ثمرها . فإنهم لا يجتنون من الشوك تيناً ولا يقطفون من العليق عنباً ) .

وقاد المسيح ثورة هائلة على عبادة المال ٠٠

<sup>(</sup>۱) ستی ه : ۱۷

<sup>(</sup>٢) لوقا ١٢: ١٩ ـ ٣٥

يقول المسيح:

\_ (لا يقدر خادم أن يخدم سيدين ، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر ، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر ، لا تقدرون أن تخدموا الله والمال (١) .

- (ودخل يسوع إلى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل وقد قلب موائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام وقال لهم: مكتوب بيتي بيت صلاة يدعى وأنتم جعلتموه مغارة للصوص (٢)).

- ( ويل احكم أيها القادة العميان القائلون من حلف بالهيكل فليس بشيء . ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم (٣) ) . وقال لتلاميذه:

\_(من أجل هذا أقول لَـكُم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون ولا للجسد بمـا تلبسون الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللياس<sup>(1)</sup>).

إن هذه المبادى، السامية التي كان المسيح يدعو إليها ، كانت السبب في حنق اليهود عليه ، وتكذيبهم له ، وتآمرهم عليه .

<sup>(</sup>۱) لوقا ۱۳ : ۱۳

<sup>1 = 17: 71 = 17</sup> 

<sup>17: 47 (54 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) لوقا ۱۲ : ۲۲ ــ ۳۳

يزعم اليهود أنهم شعب الله الختار ، ولكن هذه الخرافة تحطمت وذهبت بدرًا ٠٠٠

ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية :

( فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم ولنسله أن يكوز وارثاً للعالم. بل ببر الإيمان لأنه إن كان الذين في الناموس هم ورثة : فقد تعطل الإيمان وبطل الوعد (١) .

(إذاً نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس أم الله لليهود فقط. أليس للأمم أيضاً • بلي للاً مم أيضاً <sup>(٢)</sup>).

إن اليهود اليوم يفضلون الأنبياء الجدد وايزمان وهرزل وأبا هيلل سيلفر على أنبياء التوراة.

ولم تخف أرملة حاييم وايزمان هذا التفضيل عندما قالت :

( إن موسى قد احتاج إلى أربعين سنة ليصل ببنى إسرائيل إلى أرض الميعاد ، أما حاييم وايزمان فلم يحتج إلى أكثر من ثلاثين سنة ليفعل ذلك (٢٠٠٠).

<sup>(</sup>۱) رومية ٤: ١٣ ــ ه ١ .

<sup>(</sup>۲) رومية ۳: ۲۸ ـ ۳۰

<sup>(</sup>۳) رادیو لندن ۲۹/۱۲/۲۶

ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية :

\_ (لأنه فى المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة ، بل الخليقة الجديدة . فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله(١) .

\_ (أنظروا إلى إسرائيل حسب الجسد. أليس الذين يأكلون الذبائيح هم شركاء المذبح).

( رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس ١٠ - ١٨ ).

\_ ( لأن ليس جميع الذين من إسرائيل هم إسرائيليون ، ولا لأنهم من نسل إبراهيم هم جميعاً أولاد ) .

(رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية ٢:٩).

\_ (إذا قد كان الناموس مؤدينا إلى المسيح لكى نتبرر بالإيمان و ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب و لأنكم جيماً أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع و لأنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد ابستم المسيح و ليس يهودى و لا يونانى وليس عبد ولا حر وليس ذكر ولا أنثى لأنكم جيماً واحد فى المسيح يسوع و فإن كتم للمسيح فأنتم إذاً نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة ) .

<sup>14-14:7 (1)</sup> 

(رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية ٣: ٢٦ – نهاية الإصحاح) .

إن اليهودى ملزم باتباع ما جاء فى حرفية الناموس الذى جاء به موسى عليه السلام • • ملزم بالانقطاع عن العمل يوم السبت • ولكن المسيح عمل يوم السبت •

واليهودى ملزم بالاختنان، والمسيح لم يحسب لذلك كبير وزن. واليهود قد احتكروا عبادة الله وقفاً عليهم دون الأمم . والمسيح دعا الناس جميعاً إلى عبادة الله الواحد القهار . اليهودى تعلم أن يجمع المال ويكنزه، ويتعامل بالربا الفاحش واعتبر ذلك من مقومات الدين . وجاء المسيح ثائراً على المادة ، بكل صورها .

تحدث المسيح عن الخبز الإلهى الذى يشبع وعن الماء الإلهى الذى كروى واستنكر الفريسيون والكتبة هذا الاتجاه الجديد الذى كاد أن يقضى على نفوذهم وسيطرتهم على جماهير الشعب الكادحة .

تمسك اليهود بقرابة الجسد وبالاختيار ورفض المسيح هـذه القرابة ، وأعلن أن التراحم هو عنوان القرابة ، وأن التقوى هى سبيل الاختيار عند الخالق سبحانه وتعالى .

لنسأل يهود اليوم : أيقبلون اليهودي الذي ينادي بإهال السبت

والختان وفطير الفصح أم يقيمون حربًا عليه حتى يحطموه أو يعود إلى حرفية الناموس . . إلا أن يكون متحرفا لخدمة اليهود بالإنتساب إلى دين آخر .

لنسأل يهود اليوم: هل يعتبرون المسيح (١) يهودياً صالحاً . . إن أهون ما يوصف به المسيح عند اليهود هو أنه يهودى مرتد . وهو الذي بعث ليقضى على الفساد والظلم والاستغلال وليقيم السلام القائم على الأرض .

لقد رفض المسيح إسرائيل الجسد وقبل إسرائيل الله وأكد ألا يعود إلى هذه الأرض مادام فيها أحفاد أولئك الذين اضطهدوه وكذبوه وأقاموا له الصليب.

إن هناك ثمة سؤال يدور في الأذهان . . هل إسرائيل اليوم هي إسرائيل الله ؟ وإن كانت كذلك فما هو معنى المسيحية إذن ؟

إن إسرائيل الحديثة خلفاً لإسرائيل التاريخية . . وإسرائيل التاريخية التى عرفناها من خلال التوراة والإنجيل هى إسرائيل المتكبرة قاتلة الأنبياء وبانية قبورهم . . هى إسرائيل التى جعلت من المتيكل المقدس مفارة لصوص ، وجعلت من الأمم عبيداً مسخرين

<sup>(</sup>١) محمود نعناعة : الصهيونية في الستينات : س ٧٦ وما بعدها .

لخدمة اليهود. وجعلت من جماهير اليهود أقنانا يشهر فوق رؤوسهم في كل وقت سيف الناموس وسلطان إقطاع الكهنة والكتبة والشيوخ..

هذه هي إسرائيل التاريخية . . إسرائيل الجسد ، التي جاء المسيح يستبدل بها إسرائيل الله .

### \_ { -

ف ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٠٤ تم لقاء بين البابا بيوس العساشر وتيودور هرزل<sup>(١)</sup> وخلال المقابلة أوضح البابا موقف الفاتيكان من اليهود بشأن اقتراح هرزل منح الأراضى المقدسة وضعاً إقليمياً خاصاً تمهيداً لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية بانشا، وطن قومى لليهود في فلسطين .

قال البابا بيوس العاشر :

- هناك احمالات : إما أن يظل اليهود متحفظين بمعتقداتهم ينتظرون مجىء المسيح . والمسيح عندنا قد جاء وتمت بعثته للبشر . وفي هذه الحالة نعتبر اليهود منكرين للاهوت يسوع المسيح . ولا

<sup>(</sup>۱) كان هرزل محامياً وكاتباً وصحفياً ، من أصل نمساوى عاش فى باريس وقد ولد عام ١٨٦٥ وتوفى عام ١٩٠٤ .

وتذكر الحركة الصهيونية مقرونة باسم هرزل باعتباره منشئاً للصهيونية ذلك أن هرزل كان أول من أثار بين اليهود ضجة كبيرة حول هذه الفكرة .

مجال هنا لمساعدتهم فى فلسطين .. هذا هو الوجه الأول . والآخر أن يذهبوا إلى فلسطين شعباً بلا دين بالمرة . . وفى هـذه الحالة نجد أنفسنا فى مجال أضيق وغير مستعدين لمؤازرتهم .

ومعلوم أن الدين اليهودى هو أساس دينننا ، ولكن الدين اليهودى قد جاءت عليه تعاليم المسيح وحلت محله.

ولهذه العلة فليس من الممكن أن نقدم اليوم لليهود من المساعدة أكثر مما فعلمنا من قبل . والذين أنكروا المسيح من اليهود ولم يعترفوا به . مازالوا على هذا الإنكار حتى اليوم .

وهنا أجاب هرزل: إن الله كبات والاضطهادات لم تكن في إعتقادي خير وسيلة لإقناع قومي بما يكرهون.

وهذه العبارة استفزت قداسة البابا فحمى دفاعه عن وجهة نظره وقال لهرزل:

\_ إن سيدنا يسوع المسيح أتى إلى هـذا العالم ولا قوة له ولا سلاح فقد جاء فقيراً من حطام الدنيا وهو لم يضطهد أحداً وإنما هو الذي تمرض للاضطهاد وتخلي عنه الناس . وسلطانه على الأرض لم يظهر إلا بعد انقضاء رسالته . ولم يقم للكنيسة كيان إلا بعد مضى مايقرب من ثلاثمائة عام على تأسيسها . وقد كان بوسع اليهود خلال

تلك الفترة أن يقبلوا رسالة المسيح . فلم يقبلوها ورفضوها . وما زالوا يرفضونها حتى هذه الساعة .

وقد دوَّن هرزل فى مذكراته هذه المقابلة وأخد يؤول السبب الذى حمل البابا فى نظره على اتخاذ موقفه .

فقال إن البابا بيوس العاشر امتعض منى لأبى لم أقبل يده عند اللقاء . ولو كنت قبلتها كما فعل كونت لباى ( الذى رتب للمقابلة ) لما كان قداسته ذهب المذهب الذى صدر عنه (') .

وهكذا يفسر اليهود المبادىء ويعطونها قيمها وأوزانها .

اعتبر هرزل نبى الصهيونية أن قبلة تطبعها شفتاه على يد البابا كانت رشوة كافية لكى يغير قداسة البابا آراءه ومبادئه التى قضى حياته فى التحصيل والعبادة ليكو نها ولتؤهله لاعتلاء عرش بطرس الرسول.

إن الصهيونية لا تعترف بدين إلا (بالموسوية) . والدين اليهودى ( دين تشبيهي ) ولأجل التوسع في تفسير ذلك نقول :

إن اليهود ينقسمون إلى شعبتين ( الغاريويين ) وهؤلاء يعتنقون

<sup>(</sup>۱) من كمتاب كريستوفرسايكس : دراستان في الفضيلة \_ عن كـتاب الصهيونية في الستينات . ص ٨٤ وما بعدها .

المذهب الإسرائيلي القائم على الظواهر. و (الـكباليين) وهم طبقة المتصوفين من حاخامين وسواهم ممن أدخــلوا السحر والتنجيم وكل أسطورة غريبة على كتب العبادة التي وضعوا أركانها.

فالأولون لايقام لهم وزن ، فهم كالأنعام يسيرون وراء الرعاة . وهؤلاء الرعاة هم زمرة المتصوفين الذين يحتكرون التوجيهات الدينية، يرسمونها للدهاء وفقاً لمصالحهم المادية الخاصة .

أما الكباليون ، فيتنكرون لكل ما هو روحى ومعنوى في الحياة : ومذهبهم يجارى مبادىء الماديين والقوميين الأنانيين بمعنى أن الثواب والعقاب والسعادة والحجة والفضيلة عند هذه الطغمة ليست إلا مصالح مادية . وأن الشخص الذى يطيع أو امر الله لا يفتقر ولا يقع في ضيق أو عوز ولا يمرض وتكثر ذريته ويعمر طويلا ، أما الذى يعصى الله فإنه يقع في مصائب كثيرة . وعقيدتهم عن الحياة الآخرة بعصى الله فإنه يقع في مصائب كثيرة . وعقيدتهم عن الحياة الآخرة أن الإنسان سوف يلاقيها بروحه فقط ، وأن هذه الروح سوف تكون في حالة تتراوح بين النوم واليقظة لا فرق في ذلك بين العاصى والمؤمن .

ومن جملة معتقداتهم أن الله فضل بنى إسرائيل على كافة الخلق وهو سريع الغضب على من عصاه ينتقم منه ومن ذريته دون تسامح. ولذا فإن الإسرائيليين يخشونه ويتملقونه بشتى الترضيات الصوفية

النفعية أى أنهم ينصرفون إلى عبادته بإيمان هو مجرد استسلام ، ولهذا نجد أن نوع العبادة لدى هذه الفرقة تشبيهية مع مصالحهم الخاصة أى أنها عبادة استنتاجية مادية تتحرى وجود النفع للمخلوق وتفرض أن الخالق يتمشى على أهواء مخلوقاته فلا تنزيه ولا توحيد لألوهيته . دأب أنبياء إسرائيل على أن يلقوا في مسامع أتباعهم أن الله اصطفى الشعب العبرى \_ اليهودى \_ ليكون (شعبه) وأنه يقوم برعايته وإرشاده والسهر على مصالحه بعطف لامثيله ، وأن الشعوب الأخرى لم تحظ بشيء من هذا قط ، وبدلاً من أن تعمل هذه الفكرة على تمسك اليهود بتعاليم موسى عليه السلام الحقيقية فقد ملائهم غروراً بأنفسهم وإحساساً باستعلائهم العنصرى وتفوقهم على كل الشعوب بأنفسهم وإحساساً باستعلائهم العنصرى وتفوقهم على كل الشعوب والأجناس والقبائل .

وراح الكثيرون منهم يظنون أن اختيار الله إياهم لهذه الرسالة ليس إلا جزءاً عادلاً على فضائل السمو والتفوق الطبيعية التي امتاز بها جنسهم. واعتقدوا أن المهد الذي قالت الكتب المقدسة أنه تم بينهم وبين يهوه آلهم ليس إلا محالفة بين ندين متساويين تضمن لليهود [ التسلط المادي على جميع بني البشر في مقابل التفافهم حول ليهوه] وإيمانهم به كما امتلاًت نفوسهم بغضاً واحتقاراً لشعوب

الأرض كلها وبعد أن كانوا يرون أنهم [شعب الله] أصبحوا يؤمنون أنهم [ الشعب الإله' ' ) .

#### \_ 0 -

انقرضت أسباط بنى إسرائيل جميعاً إلا بقايا من سبط يهوذا ، ظلمت تحت الحريم الاستعارى الذى احتل فلسطين ، وقد حاولت هذه الفلول المتناثرة أن تتجمع وتتوحد بيد أنها فشلت إذ تنبهت جميع الدول لخطرها من ناحية ومن ناحية آخرى أن وعد الله حق حيث أنزل القسوة في قلوب ملوك تلك الدول ليكونوا أداة لتنفيذ الأحكام الإلهية .

[ لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل هأ نذا أجمل وجهى عليكم للشر ولأقرض كل يهوذا وآخذ بقية يهوذا فيفنون كلهم (٢) ] .

وعندما تقع الأمم والشعوب تحت سيطرة الاستعار ، وقسوة الملوك تولد فيهم الرغبة للتعاون والتكتل والتآزر ، غير أن اليهود كانوا على خلاف ذلك ، فمنهم من تزلف إلى الملوك بالتقرب إلى آلهمم، ومنهم من استغل احتياجات إخوانه وبنى جلدته ، وبذلك تفشى بينهم

<sup>(</sup>١) القصاس : الإسرائيليون وروح العدوان س ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) أرميا ٤٤: ١١ ــ ١٢ .

الاستغلال البشع ، والربا الفاحش وضاعت الفضائل بين تلك الفئة الضالة ، مما كان له أثره في هزيمتهم وتشتيتهم في الأرض ، وذلهم وخضوعهم للحكام والرؤساء من البلاد الجاورة وبلغ بهم الضعف والوهن الذي لا يمكن وصفه بأبلغ من قول نحميا:

[ ولما سمع سنبلط أنا آخذون فى بناء السور ، غضب واغتاظ كثيراً وهزأ باليهود وتكلم أمام إخوته وجيش السامرة، وقال : ماذا يعمل اليهود الضعفاء ، هل نتركهم يذبحون ، وهل يكلون فى يوم . هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهى محرقة ، وكان طوبيا العمونى بجانبه ، فقال إن ما يبنونه إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم (١)] .

قام سنبلط القائد الكنعانى وطوبيا قائدجيش العمونيين ، وجشم قائد العربوحور قائد الأشدوديين وغيرهم من قواد القبائل ورؤسائهم على أسوار مدينة أورشليم وهدموها وأحرقوا محتوياتها .

وكان عدد سكان أورشليم يومئد الذين يدعون النسب إلى يهوذا لا يتعدى المائتين والخمسين حيث تشتت أكثرهم في أنحاء البلاد المجاورة تحت ضغط الإرهاب، وذلك ما جاء في سفر نحميا<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) نحمیا ٤ : ١ (١)

<sup>(</sup>٢) تحميا ٦: ١٧ .

ويتضح من ذلك أن اليهود أضحوا بعيدين كل البعد عن النسب إلى إسرائيل ، إذ أصبحوا خليطاً من سبى وسلالة الشعوب سواءكان ذلك نتيجة الاختلاط الجنسى الذى أصبح تقليداً شائماً وعرفاً سائداً بين اليهود ، أو دخول القبائل العربية فى الدين اليهودى . وذلك ما لم يستطع مؤرخو اليهود أ نفسهم أن ينكروه .

ذكر نحميا هذه الحالة في أحد أسفاره فقال:

(فى تلك الأيام رأيت اليهود الذين ساكنوا نساء أشدوديات وعمونيات وموآبيات، ونصف كلام بنيهم باللسان الأشدودي، ولم يكونوا يحسنون التكلم باللسان اليهودي، بل بلسان شعب وشعب ثم قال: أليس من أجل هؤلاء: أخطأ سلمان ملك إسرائيل ولم يكن في الأمم الكثيرة ملك مثله، وكان محبوباً إلى إلهه، فعله الله ملكا على كل إسرائيل، هو أيضاً جعلته النساء الأجنبيات يخطىء. فهل نسكت لهم أن تعملوا كل هذا الشر العظيم بالخيانة ضد إلهنا بمساكنة نساء أجنبيات (١).

ونخلص من كل ما تقدم إلى القول إن هناك اختلافاً كبيراً ، وبوناً شاسعاً بين بنى إسرائيل الحقيقيين وأنبيائهم الذين يدعون إلى

<sup>(</sup>۱) نحميا ۱۳: ۲۳ ـ ۲۷ .

الله وبين اليهود الذين أصبحوا خليطاً من الشعوب وأنبيائهم الذين يدعون إلى عبادة البعل والبعليم والعشتاروت وغيرهم من الآلهة .

فيهوداليوم هم سلالة القوم الذين لم يتهودوا إلا طمعاً في اكتساب العصبية وبنوا دينهم على الخرافات تارة وعلى الماديات تارة أخرى حتى أتى حين من الدهر لم يكونوا شيئاً مذكوراً إلا فرقاً مشردة عاشت مشتتة بين الشعوب ، شاء المستعمر تحقيقاً لأهدافه ، وحفاظاً على مصالحه الحيوية أن يجمعها ويجعل منها شوكة في جسد العرب والمسلمين .

## - 7 -

يستهدف اليهود القضاء على الدين المسيحى والدين الإسلامى على السواء، يدل على ذلك أقوالهم وأفعالهم التي منها:

خطاب ( ليني ) سكرتير الجامعة العالمية لليهود الأحرار في اجتماع عقد بمدينة (كاليفورنيا) في ( لوس أنجيلوس ) قال فيه :

 والمسيح كانت وستكون أبداً كاذبة ، وسنضع في المستقبل القريب عندما ما يستولى الشعب اليهودى على منصة الأحكام في الولايات المتحدة الأمريكية \_ استيلاء قانونياً في رعاية الإله \_ يهوه \_ سنضع نظاماً جديداً للتعليم نثبت فيه أن الإله \_ يهوه \_ هو الذي يجب أن يعبد ، وأن قصة المسيح زيف وتزوير، وهكذا سنمحو المسيحية (١).

إن خطبة ليفي هذه تدل على المؤامرةالعالمية التي تدبرها الصهيونية للقضاء على المسيحية ، وما فيها من سمو وقيم أخلاقية .

يقول الحاخام [ بينا موزر بح ] ( إن اليهودى لا يقنع بهزيمة المسيحية ، بل يريد تهديد أتباعها ، إنه يحطم العقيدة الكاثوليكية والبرو تستينية إنه يريد إثارة الخلافات ، ثم إنه يفرض إرادته على العالم من ناحية الأخلاق والحياة ، يفرضها على أولئك الذين محا عقيدتهم ، إنه يعمل في سبيل هدفه الأزلى ، وهو إذلال ديانة المسيح ) .

ومما يؤكد أن رغبة اليهود فى القضاء على المسيحية ليست فردية. ما جاء فى ( بروتوكول حكماء صهيون ) دستور الصهيونية العالمية ، وفى هذا الدستور ١٤ فقرة صريحة عن النزاع الشديد بين اليهودية

<sup>(</sup>١) من كتاب لن نـكون لاجئين ( س ١٦٠ ) للدكتور أحمد معوض .

والسيحية وبين اليهودية والعقائد الأخرى ومنها :

( وعندما نصل إلى مملكتنا يصبح من غير المرغوب فيه لدينا ، وجود عقائد غير عقيدتنا ، وعلى ذلك يتعين علينا جميماً أن نكتسح جميم الأديان والعقائد الأخرى جميعاً ، وإذا كان هذا يؤدى إلى وجود ملحدين ينكرون وجود الخالق ، فهذا ما لا يتعارض مع وجهة نظرنا، ويعتبر في ذاته مرحلة تطور وانتقال ).

\* \* \*

عارض اليهود الإسلام والرسول السكريم منذ اللحظة الأولى ، فقد رأوا في محمد ودينه منافساً جديداً يوشك أن يقضي على نفوذهم .

سار اليهود في عداوة مع الرسول على غيير هدى ، وأخذوا يصرحون بالشك في رسالته لا لشيء سوى أنه عربي والنبوة مقصورة في نظرهم عليهم . ولأنه أيضاً بعث في الحجاز والنبوة في رأيهم إنما تكون في الشام موطن الأنبياء (١) .

الم رأى اليهود ازدياد عدد المسلمين وانتشار الإسلام يوماً بعد يوم وأن العرب يقبلون على محمد والإسلام ، وأن جميع مصالح اليهود القائمة على ارستقر اطية دينية فرضوها على العرب بقولهم إنهم

<sup>(</sup>١) جَالَ سِرُورَ : قيام الدولة العربية ص ١٤٤.

شعب الله المختار وأبناء الله وأحباؤه ، أصبحت مهددة باستقرار الأمر لهؤلاء العرب . لما رأوا ذلك أيقنوا أن لا سبيل للمحافظة على هذه المصالح وضمان اطمئنانهم في الجزيرة العربية إلا بالقضاء على محمد وأتباعه (1).

حاول الرسول أن يجذب اليهود إلى الإسلام ، بل إن المؤرخ ( توماس أرنولد (٢٠) يذهب إلى أن اتخاذ بيت المقدس قبلة المسلمين في الصلاة \_ قبل اتخاذ الـكعبة \_ كان المقصود به استمالة اليهود .

وقد حاول الرسول الكريم استرضاءهم بوسائل أخرى كثيرة \_ فدأب على الاستشهاد بكتبهم المقدسة ، ومنحهم الحرية التامة في إقامة شمائرهم الدينية وساوى بينهم وبين المسامين في الحقوق السياسية ولكمهم قابلوا صنيمه باستهزاء وسيخرية فلماشعر الرسول بأنه لاجدوى من جذب اليهود إلى الإسلام أمر المسلمين أن يولوا وجوههم شطر الكمبة .

وقد اتخذ اليهود من الرسول الكريم وصحبه عدة مواقف ، نجتزىء منها ما يأتى :

<sup>(</sup>١) على حسنى الخربوطلى : محمد والقومية العربية ص ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الدهوة إلى الإسلام س ٤٧.

أولا: بعدأن أسلمت قبيلتا الأوس والخزرج وهما سكان يثرب (المدينة) وهاجر الرسول وصحابته إليها ، وآخى بين المهاجرين والأنصار ، وأصبح المسلمون فيها كتلة قوية متحابة ، عز هذا على يهود يثرب وغاظهم تآلف المسلمين ، فأوعز أحد اليهود واسمه (شاس ابن قيس) إلى شاب يهودى أن يجلس بين الأوس والخزرج وينشد ما قال يعضهم لبعض أيام الجاهلية ، من تفاخر وتنابذ بالألقاب ، ليثير بينهم العداء القديم ، ففعل ... فتنازع القوم ، وتغاضبوا، وقالوا: السلاح السلاح ] فأدر كهم رسول الله (ص) ، وقال : أتدعون إلى الجاهلية وأنا بين أظهر كم ، بعدأن أكرمكم الله بالإسلام ، وقطع عنكم أمر الجاهلية وألف بين قلوبكم .

فعلموا أنها كيد من اليهود، وألقوا السلاح واستغفروا، وفي هذا نزل القرآن الكريم بقوله [يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب، يردوكم بعد إيمانكم كافرين (١)].

ثانياً . تكررت محاولات اليهود في إثارة الفتن بين المسلمين في المدينة ، فاضطر هؤلاء إلى إجلاء اليهود عنها تباعاً ، حرصاً على الوحدة والدين ، لكن اليهود لم يسكتوا بعد جلائهم عن المدينة ، وذهب

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران .

بعضهم إلى مكة ليثيروا ثائرة القرشيين الوثنيين ضد محمد وأصحابه . ووصل بهم الأمر إلى أن قالوا للقرشيين أن وثنية هؤلاء أفضل من دين محمد . . مع العلم بأن دين محمد دين توحيد كدين موسى . وبهدنه الخديعة تمكن اليهود من الاتفاق مع قريش للايقاع بالمسلمين . وتحالفت قبيلة بنى النضير اليهودية مع قريش ، وتجمعوا آلافاً عدة من قريش وبنى النضير وغيرهم ، وذهبوا إلى المدينة ليضربوا المسلمين من قريش وبنى النضير وغيرهم ، وذهبوا إلى المدينة ليضربوا المسلمون ضربة قاضية ، فكانت وقعة الخندق المعروفة ، وفيها حفر المسلمون خندقاً حول المدينة فعجزت الأحزاب عن غزوها ، وعسكرت خارجه . ولما طال أمد الحصار ، ولم تطق الأحزاب صبراً ، لجئوا إلى إغراء بى قريظة القبيلة اليهودية الباقية في المدينة ، لتنقض عهدها الذي عقدته مع المسلمين . ففعلت . ومنعت عن المسلمين المحاصرين المدد والميرة . وقد انتهى الأمر بهزيمة الأحزاب ورجوعهم (١) .

وقد ذكر القرآن الكريم هذه الغزوة في الآيات:

[ يا أيهـ الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا(٢)].

<sup>(</sup>١) الدكنتور محمد حسين هيكل : حياة محمد .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ,

ولما عجزت مؤامرة اليهود وحروبهم عن هزيمة محمد والمسلمين عمدوا إلى قتله غدراً كدأب آبائهم في قتل أنبيائهم . ومن ذلك ما روى من أن عمرو بن جحاش بن كعب من يهود بني قريظة قد هم بقتل محمد بطرح رحى عظيمة عليه وهو جالس في دارهم ومستند إلى جدارهم لولا أن أمسك الله يد عمرو وأخبر محمد بواسطة جبريل عليه السلام فانسحب من مكانه وخرج ولم يصبه سوء وكان معه الخلفاء الأربعة . و نزل في ذلك قوله تعالى :

[ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون (١) ] .

وكذلك روى أن زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم زعيم خيبر حاولت قتل محمد (ص) غدرا بعد أن وقع الصلحمع خيبر فأهدت إلى محمد شاة مسمومة فجلسهو وأصحايه ليأكلوها فتناول عليه السلام الذراع فلاك منها مضغة فلم يستطع إساغتها وكان معه بشر بن البراء فتناول منها مثل ما تناول الرسول فأساغها وازدردها .

فأما الرسول فقد لفظها وهو يقول: إن هذا العظم ليخبرني أنه

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : ١١ والقصة في تفسير البيضاوي ج ٢ ص ١٤٠.

مسموم . ثم دعا زينب وسألها فلم يسعها إلا الاعتراف بالجريمة ، وأما بشر فقد مات من هذه الأكلة المسمومة الفادرة .

وقد حاول اليهود الدس على الاسلام لإفسساد العقيدة ، وإبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم .

وهذه الاسرائيليات معروفة عند المتخصصين في الدراسات الإسلامية ، ومن أشهر آثارها في المكتبة الاسلامية تفسير الخازن الذي عرف بأنه يحوى قدراً كبيراً من الاسرائيليات.

وبما يذكر عن عبد الله بن سبأ أنه قال لعلى بن أبى طالب كرم الله وجهه — أنت أنت ، يعنى أنت الإله . فنفاه إلى المدائن . ويقال إن ابن سبأكان يهوديًا ثم أسلم ، وكان يقول فى يوشع بن نون وصى موسى ، مثل ما قال فى على بن أبى طالب . وعن طريق ابن سبأ ظهرت فرق الغلاة وزعموا أن عليا حى لم يقتل ، وفيه الجزء الإلمى ، ولا يجوز أن يستولى عليه ، وهو الذي يجيء فى السحاب ،

والرعد صوته ، والبرق سوطه ، وأنه سينزل بعد ذلك إلى الأرض فيملأ الأرض عدلا كما ملئت جوراً وقد قال ابن سبأ هذه الأقوال الكافرة بعد وفاة على بن أبى طالب كرم الله وجهه .

وقد ظهرت فى فترات محتلفة من الغاريخ الإسلامى أثر الدعوات الإسرائيلية المنحرفة ، فنى أيام المنصور ظهر رجل يدعى «عوفيد ألوهيم » وسمى نفسه أبا عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهانى وكان قد بدأ دعوته فى أيام مروان بن محمد آخر ملوك بنى أمية ، وتبعه كثيرون من اليهود ، وزعموا أنه له آيات ومعجرات ، واعوا أنه لما حورب خط على أصحابه خطاً بعود من الخشب وقال لمم .

\_ أقيموا في هذا الخط فليس ينالكم عدو بسلاح •

وظل هذا الإسرائيلي يحارب حتى التقى بأصحاب المنصور فى بلدة « الرى » فقتل وقتل أصحابه •

كاظهر إسرائيلي آخر يدعى « موشكا »كان يحرض أصحابه على الخروج على الدولة ومحاربتها ، وخرج مع تسعة عشر رجلا لمحاربة المنصور فقتل بناحية «قم » ومن أغرب ماقال به « موشكما » اعترافه بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام فى العرب وسمائر الناس ماعدا اليهود!!

وقد استطاعت الصهيونية في فترات مختلفة اقتحام نفسها في السياسة عن طريق اعتناق بعض أفرادها من الإسرائيليين للدين الإسلامي، ومن أشهر هؤلاء (كاميل باشا) الذي اعتنق الإسسلام وأصبح رئيساً للوزارة في عهد السلطان عبد الجميد أيام الخلافة العثمانية .

واليهود الذين تآم،وا ضد الدين المسيحى والدين الإسلامى، تآم،وا أيضاً على حرية الإنسان وكرامته ٠٠٠ فقدورد فى دائرة المعارف اليهودية ما يلى (١):

وكان من الطبيعي أن يسهم اليهود في تجارة الرقيق ، التي كانوا صالحين لهسما كل الصلاح ، بالنظر إلى معرفتهم الواسعة باللغات ، وعلاقاتهم المنتشرة في جميع أرجاء العالم .

ولقد ظهر تجار الرقيق اليهود إلى حيز الوجود منذ القرن الأول للحقبة المسيحية في أوربا ، وقد تزايد نشاطهم بصورة خاصة بعد القرن السادس ٠٠

<sup>(</sup>١) المجلد التاسع ص ٥٦٥

وجاء فى الموسوعة اليهودية (١) — وهــذه الموسوعة غير دائرة المعارف اليهودية التي أشرنا إليها — ما يلي :

وقد أصبح اليهود في القرن السادس ، أكبر تجار الرقيق في العالم وكان العبيد البريطانيون الذين يحملون إلى أسواق النخاسة الرومانية سلمة يتناولها تجار الرقيق اليهود ، وشرع هؤلاء التجار اليهود يحملون العبيد في القرن التاسع من الغرب إلى الشرق ، ومن الشرق إلى الغرب . وكان السكثيرون من يهود أسبانيا مدينين بثرائهم إلى تجارة الرقيق .

## \* \* \*

ويتضح لنا من هـذا كله أن اليهود يتآمرون منذ فجر التاريخ على الأديان ، وضد حرية الإنسان وكرامته وحقه فى الحياة الكريمة . ومن الحتم على الذين يؤمنون بحق الإنسان فى الحياة الحرة الكريمة ، أن يقفوا صفاً واحداً ضد هذا التيار الماحق المدمر، لينحسر عن أرضنا لنميش حياة طيبة آمنة ٠٠٠

<sup>(</sup>١) الحجلد الثاني ص ٤٠٩

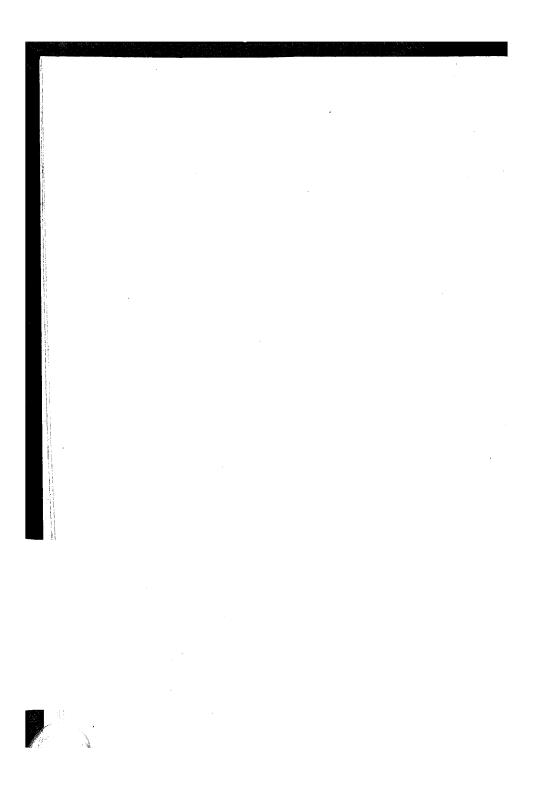

المطبعة الفنتية المحدثيثة ١٠ شاع الأصبغ الزيون و ١٩٤٨١

ėj.

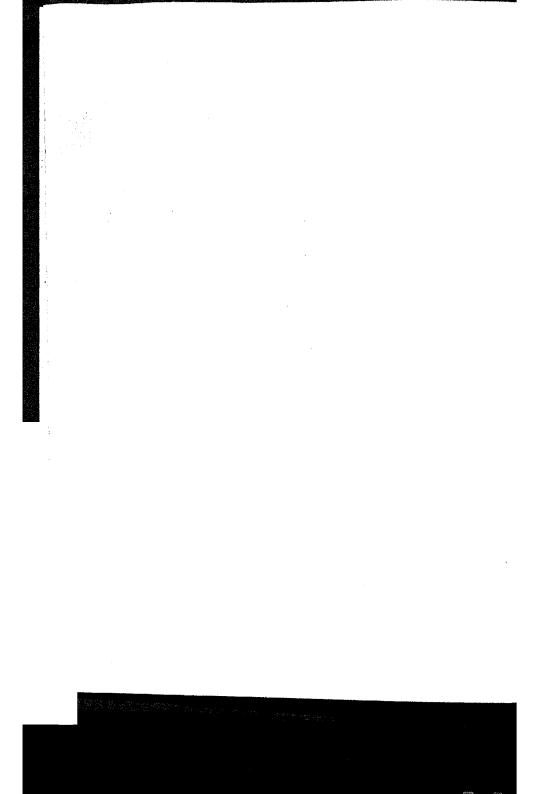



£.

e contracted

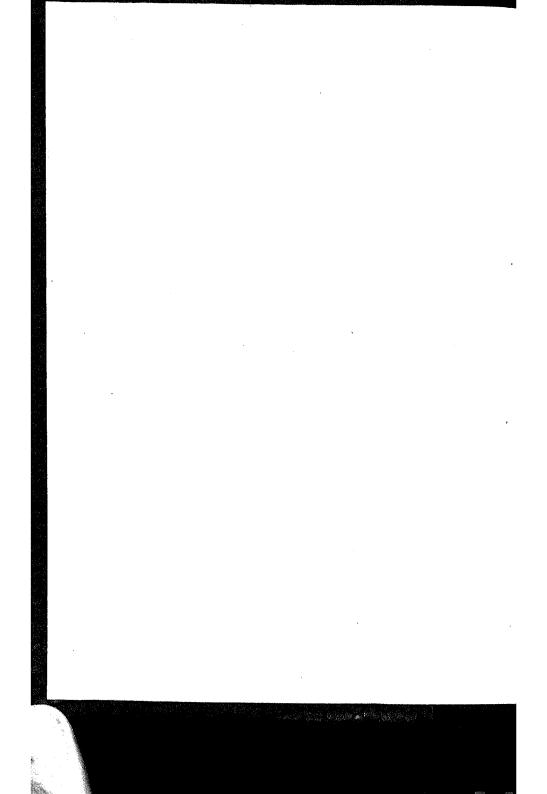

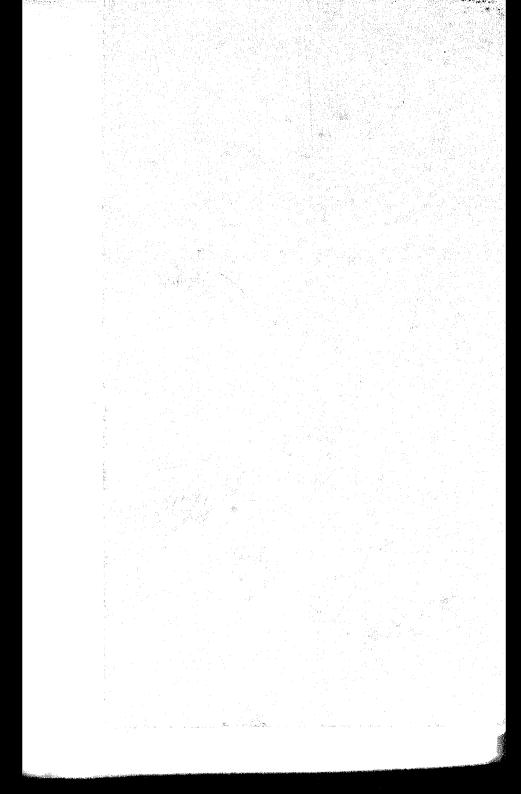